# المنعاب المنابعة المن

وفيه إلزام الشيعة بتحريمها في الشريعة

عطية فجمت سالم

القاضى بالحركمة الكبرى بالمدينة المنورة مقدمة لرسالة

أبي الفتح لضرب الويوم الموسي

٤٩٠

تحريم نكاح المتعة

حققها وخرج أحاديثها الشيخ حمار الأنصارى المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنور

-1441

## مم الله الرحمب الرحيم

الحمد لله حمداً آثیراً طیباً مبارکاً ، ملء السهاء ، وملء الارض ، وملء ماشاء ربنا من شیء بعد ، أهل الثناء والمجد .

والصلاة والسلام على النبي الخـاتم ، المبعوث رحمة للعـالمين ، و نذيرًا و بشيرًا لقوم يعقلون ، و بعد :

فهذه رسالة فذة فى ( نكاح المتعة ) مدعمة بالحجج والبراهين ، على أن خلك النوع من النكاح محرم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم له ، إلى قيام القيامة .

ولقد أجاد مقدم الرسالة العالم الفائم الشيخ عطيـــه محمد سالم ، القاضى بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة ، أجاد فى عرض القضية ، وتحرير محل اللغزاع بين أهل السنة و الجماعة ، وبين أهل الرفض و الاعتزال .

والأمر بين أهل السنة ، والشيعة ، أوضح من أن يحتاج إلى بيــان أو دليل . ذلك أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذا النوع من الانكحة ! .

لكن الشيعة يصرون – بلادليل، ولابرهان – علىأن الحرمة والمنع الساسه عمر بن الخطاب رضي الله هنه .

وعمررضي الله عنه ــ هو عدوهم اللدود ... الذي ببغضو نه و يبغضون اسمه ۱۱

وليس يضير عمر شيئاً ... حقد الحاقدين ، ولاكر اهية المكارهين . .

فإنه رضى الله عنه ، قد صرح بذلك لمـا قال: ماترك الحق صديقاً لعمــــر ا

ولقد قال عمر كلمة الحق ، وعمل بها ، والتزم بها ...!

ثم ترك لأهل الباطل أن يقولوا ماشاءوا ، وأن يتصرفوا كا أرادوا ...

. . .

وأحقاد الشيعة ليست بجديدة على الأمة ، ولا على الملة ا

إنها قديمة .. منذ أن تعالى صوت زعيمهم ، ومؤسس مذهبهم « الموت الأسرد . . عبد الله بن سبأ » . . !

« وقضية المنعة » ليست هي القضية الواحدة التي يثيرها هؤلاء . .

فلهم مع هذه القضية ، قضايا ، وقضايا ا

كقضية السقيفة . . و تضية فدك . . ا م يعد المعاري المراك

8 8 8

وإذا نظرت في وجه القضايا التي يثيرها الشيعة فإنك تراها كامها في قضايا أصبحت في دفعة الناريخ ، كما يقولون ! أو على حد التعبير القرآني به ( تلك أمة قد خلت لها ماكسبت و لـكم ماكسبتم ، ولا تسالون عما كانو العملون ) .

و إثارة الشيعة لهذه القضايا ، إنما حكان ولا يزال ـ لبث الفرقة و الشتات بين صفوف المسلمين . . !

ولحساب من ؟ لحساب أعداء الإسلام وَّالحاقدين عليه. ١

أن إثارة ( الترات ) القديمة لايقدم الإسلام خيراً . . و إما بسيء إلى جهاد المسلمين ، ووحدة المسلمين !

وهذا ما ريده الشيعة ويصرون عليه!

\* \* \*

لقد النقيت بيعض هؤلاء وتحدثت معهم ، و ناقشتهم فيما يريدون ، و فيما يعشتهون ؟ ا

قلت لهم: لماذا محرك التارات القديمة ، وماذا نستفيد من وراء خلك؟.

معنا ، ومن علينا ! ؟ معنا ، ومن علينا ! ؟

تم يفرقون بين الرواة ، فيصدقون بعضهم ، ويكذبون البعض الآخر ١٠٠ وليس ذلك على أساس من علم الجرح والتعديل . . وإنما على أساس من الهوى والتضليل . . ١

فهم ينادون: نحن نلتزم برواة القرابة ، لا برواة للصحابة ا ينبلون الرواية إذا نسبت إلى القرابة ، ولوكانت مزورة وموضوعة ا ويرفضون الرواية عن الصحابة ، ولوكانت صحيحة وثابتة !!

> إنه العمى ، والهوى ، والضلال ! أعاذنى الله وإياكم من العمى والهوى والضلال !

و بعد: فني هـذه الرسالة الى كتبها أبو مفلح نصر بن إبراهيم المقدسي

م. و و معن تحريم نكاح المتعة . رسالة موفقة جيدة و اضحة الأدلة ، قرية الحجة ، جلية البرهان ، عظيمة الفائدة .

خاصة وأنه قد قام على تحقيقها وتخريج أحاديثها الشيخ حماد الأنصارى المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فأضاف إليهاكل مفيد، ووضح منهاكل غامض، وردكل حديث فيها إلى منزلنه من القوة والضعف، ودل على مكانه فى دواوين السنة.

إنها رسالة مفيدة ولاشك . .

و المسلمون في حاجة إلى مثل هذه البحوث الجادة الموفقة .

و [سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ] ·

والمرصية المراني



الصفحة الأولى

Heart



الصفحة الثانية

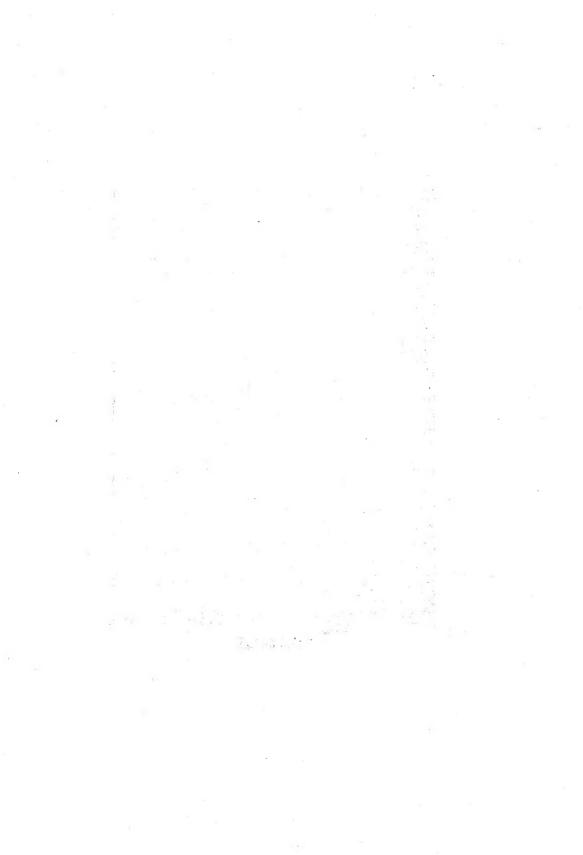

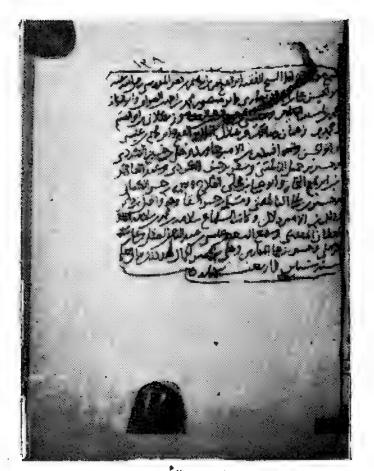

الصفحة الأخيرة

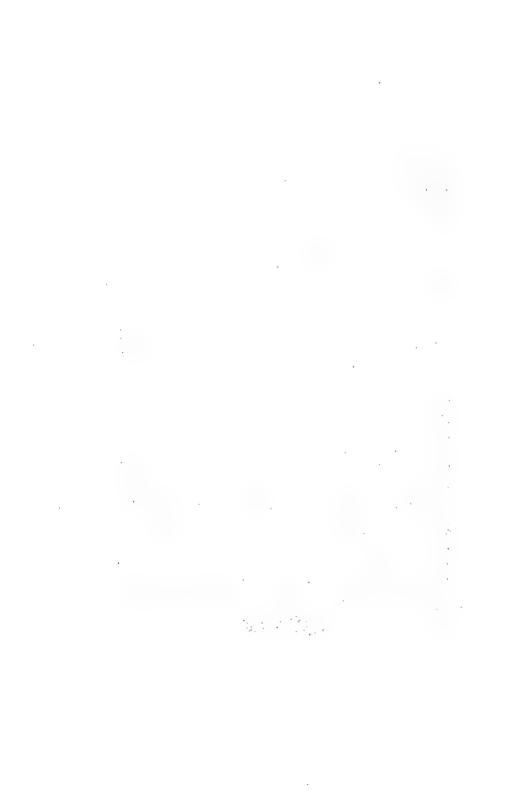

# محصيل

# قضية النواج

كأن ولايزال الزواج من كبريات قضايا العالم الفردية والاجتماعية .

وقد عنى به الإسلام تمام العناية من جميع جوانبه من شروع الخطبة ، واختيار الزوجة وحسن العشرة وقوة الرابطة ، ثم العناية بثمرة ذلك من الأولاد بحسن رعاية وعناية ، لأن المرأة جزء من الرجل وهو أصل لها ، كما قال تعالى: (يا أيها النساس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) ، فكان ارتباط المرأة بالرجل ارتباط الفرع بأصله ، وحنان الرجل على المرأة حنان الأصل على فرعه ، وارتباطهما معا أمراً طبيعياً على سبيل الدوام مادامت طبيعة الرجولة فى الرجل والأنوثة فى الأثنى . وكل منهما بالنسبة إلى الآخر جزءاً منها له .

(سبحان الذى خلن الازواج كاما تما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون )، تلك الناحية الشخصية فى الزواج .

ومثلها وأهم منها الجانب الاجتماعي والذي تميز به الانسان عن بقيــة الجنس من أنواع الحيوان. وهو تكوين الأسرة والرباط العائلي.

و بالنظر إلى تاريخ الإنسانية نجد الزواج هو الخطوة الثانية في التواجد الإنساني كما تقدم في الآية الكريمة (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة)، هذه الخطوة الأولى، وخلق منها زوجها هي الحطوة الثانية في تزاوجهمها، والثالثة هي التناسل والنكاش، وبث منهما رجالا كثيراً ونساء بهما ، والثالثة هي التناسل والنكاش، وبث منهما رجالا كثيراً ونساء بهما ،

فالزواج والعائلة أساس إيجاد المجموعة البشرية ، وماكان لآدم وحده أن يوجد أمة ولا لحواء وحدها أن توجد نشأ ، ولكن بتزاوجهما معاً ، وزواجهما الدائم لا المؤقت نشأت ذرياتهما ، ثم سلك بنوهما طريقهما وتدرجا وتصاعد النمو من الأسرة إلى الفخذ إلى الشعب إلى القبيلة ثم الامة . ولم يكن ذلك إلا بالزواج الدائم ، ولن يتأتى بالزواج المؤقت الذى لا يكون إلا خضوعاً لشهوة وقضاء لحاجة .

ولو فرضنا جدلا أنكل إنسان سلك طريق نكاح المتعة كلما عنت له حاجة أوغابته الشهوة فماذاكان وصير هذا العالم ؟

إن القول بجواز نكاح المتعة هدم لحكمة النشريع فى الزواج ، وهدم لحكيان الأسرة وتقويض لبناء المجتمع . وسيرى القارىء إن شاء الله المضاح هذا كله فى المقدمة الآتية ، والرسالة المقدم لها بذلك إن شاء الله . وهى رسالة أبى الفتح المقدسى التى سيأتى التعريف بها و ، ولفها إن شاء الله ، وهى أو فى وأشمل بحثاً فى موضوع نكاح المتعة ، فاستعنا الله تعالى فى إخر اجها وطبعها و تقديمها للقراء الكرام مساهمة فى علاج هذه القضية التى تمس الجانب الاجتماعى عما يهتم له الجيع اليوم .

إلا أننا وجدنا أن إخراجها على الوجه الأكمل وفى إطار أجمل و بعمل يتمثى مع مكانة هذا الموضوع وخطورته أن لابد معه من عملين هامين :

الأول منهما: عمل مقدمة تاريخية تبين أطوار المتعة فى تاريخ التأليف وآراء الأمة فيها قبل و بعد رسالة المؤلف ليطلع القارىء الكريم على هذا الموضوع فى صوره المختلفة، وألوانه المتنوعة قديماً وحديثاً.

الثانى منهما : تخريج أهم الآحاديث التي ساقهـا المؤلف ، وخاصة المجهولة منها أو التي تعتبر أصلا من أصول البحث، ليكون القارى الكريم على بينة من أسانيدها وما سيبني هو عليه حكمه على هذه الرسالة في النهاية ،

ولإنجاز هذا العمل؛ فقد تقاسمناه . ، فعمل المقدمة عطيه محمد سالم ، وقام بتخريج الأحاديث وترجم المؤلف والتعريف بالرسالة فضيلة الشيخ حماد الانصارى ، وذلك في غاية من العناية ، ثم كانت المراجعة النهائية والمقابلة معا ، والله ترجو أن يسدد خطانا وأن إيحالفنا التوفيق ، وأن يشرح صدر القارىء لنور الحق والعمل به إنه سميع بحيب ،

وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله 'وأصحابه وسلم.

#### نكاح المتعة عبر الباريخ

شغلت المتعة تاريخ الإسلام وأطوار التشريع الإسلامي منذ نشأته حتى اليوم .

فكانت فى العهد الأول موضع الاستيضاح والاستفصال بين الإباحة والمنع . فروى البعض إباحتها ثم تحريمها ومتىكان ذلك ، وهل تكرر مهذا أم لا؟

فن قائل: عام خيبر ، أو عام الفتح ، أوفى حجة الوداع .

ومن بعد ذلك فى عهد عمر رضى الله عنه ، أخذت المتعة شكلا آخر تتجاذبه نوازع الخلاف ، فن قائل ببقاء الحل . ومن قائل بوقوع النسخ .

حتى حسم عمر رضى الله عنه البزاع بقوله على المنبر: لا أوتى برجل تزوج بنكاح المنعة إلا غيبته تحت الحجارة، أى رجمه. فانتهى الناس نهائيا، كما قال جابر: فنهى عنها عمر فانتهينا.

ومن بعد عمر رضى الله عنه جاء طور ثالث من بعد على رضى الله عنه ، وهو طور التابعين ، وقد ظهرت فى ذلك العهد طوائف متعددة ، خوارج ، وشيعة ، وأهل السنة . فأخذت المتعة شائبة الطائفية حيث نهى عنها عمر واختلفت الرواية فيها عن على فنعصب لها الشيعة وأخذوا يدافعون عنها حتى أصبحت شعاراً لهم ، لايتقون فيها أحدا ، كانقل أحد دعاتهم المتأخرين الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء فى كنابه أصل الشيعة وأصولها عن جعفر الصادق رضى الله عنه، أنه كان يقول: ثلاث لا أتقى منهن أحدا : متعة الحج، ومتعة النساء ، والمسح على الحفين .

ولما أخذت المتعة هذا اللون وظهرت بتلك الصورة ووصلت إلى هذا الحد. أصبح لها خطر فى المجتمع يهددكيان الأسر ويهدم المجتمع ويزاحم النكاح الدائم ولو فى المجال الفسكرى وميدان البحث فحسب، ازداد تناول الناس لها، وزاد فيها القيل والقال. وتجاذبها الناس بالنقاش والجدال.

وتميزت وانفردت عن مباحث الفقه عامة وأبواب النكاح خاصة ، فن مكثر فيها ومقل ، ومن منصف فى بحثه ، ومتحامل على غيره ، حتى هجا بها الشيعة بعض الشعراء و بعدم إيقاعهم طلاق الثلاث وهو ابن سكرة حيث يقول :

یامن یری المتعـــة فی دینه حــلا و إن كانت بــلا مهر ولا یری تسمین تطلیقة تبین منـــه ربة الخــدر من هـا هنــا طابت موالیــدکم فالتمسوهــا یابنی الفطر

فأنت تراه حتى فى هجوه متحامل حتى جملها بلامهر ، وهم لا يرون ذلك ، بل لابد عندهم فيها من الأجر ولو قبضة من سوبق .

كا تراه يبالغ فى عدد الطلاق إلى تسعين مع أنهم يعتبر و نالتسع تطليقات تحرمها على التابيد أى إذا طلقها ثم طلقها ثم طلقها فحرمت عليه للثلاث تطليقات فتزوجت زوجا غيره فطلقها أو مات عنها فتزوجها الأول ، ثم طلقها ثلاثا متفرقات حتى حرمت عليه و تزوجت غيره ، ثم رجعت إليه . فإن عاد وطلقها ثلاثا وحرمت عليه للمرة الثالثة فإنها حينتذ تحرم عليه على عاد وطلقها ثلاثا وحرمت عليه للمرة الثالثة فإنها حينتذ تحرم عليه على التأبيد ولا تحل له أبدا ولو تكحت زوجا غيره أو أكثر ، وهذا لم يقله أهل السنة ومع ذلك فترى الشاعر يبالغ فى هجوهم بسبب نكاح المتعة ، وجاء معها بغيرها من قبيل المقابلة بين شبه المتضادين . ففى الوقت الذى يتمسكون بالعصمة ولا يفكونها بثلاث مجموعات يتساهلون فى انعقادها ولو بصفة مؤقتة . وهكذا أراد الشاعر فى هذه الأبيات .

ولم يكن حظ الشيعة من التحامل عليهم من هذا الشاعر في هذا الباب فحسب ، بل حمل عليهم مغرضا بهم الشاعر ·

فى تبرئته من الانتساب إليهم حينما بلغ الأمير عنه أنه تشيع فصادر أمو اله وأهدر دمه ، فاحتال حى وقف بين يديه وقال: معلنا عن ولائه له و تبرئه من الشيعة بقوله :

#### أمسح خفى بيطن كني وإن على جيفة وطئت

فا علاقة المسح على الخفين بالوطء على الجيفة إلا المبالغة فى الإنكار على الشيعة فى عدم قولهم بالمسح على الخفين مع قولهم بالاجتزاء بمسح القدمين عجر دين بدلا من غسلهما . ولكنهم لم يدافعوا عن ذلك دفاعهم عن المتعة علما بأن العامل بها عندهم قليل كما سيأتى إن شاء الله ، ولكن دفاعهم عنها كان ولا يزال شديدا .

ومن ثم أخذت المتعةمكانتها فى الثاليف، وكانت فى بادى الأمر ضمن أبواب النكاح فى كتب الفقه، كفصل أو مسألة سواء عند الشيعة أو عند المنداهب الأربعة.

ثم أخذت تنميز بالتآليف المنفردة عندكلا الطرفين ، وكلاهما ينافش ويستدل لمذهبه ويرد على من خالفه ·

ولعل من أقدم ما ألف فيها على انفراد على سبيل الإنصاف والاعتدال والمنهج العلمي والبحث السليم هذه الرسالة التي نقدم لها للمؤلف الإمام . على ما سيراه القارئ الكريم إن شاء الله تعالى .

ثم توالى بحثها عند جميع طوائف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهام، يل ودعاة مصلحين ، ومرشدين اجتماعيين . ولكون هذا الموضوع قد انتشر أمره وانسع بحاله ،فإنه يتحتم التوسع عنه ،كما أن خطورته تتطلب الدقة فى مناقشته ، ولا سيما وقد تناوله سبعض الكتاب اليوم فى بعض المجلات واسعة الانتشار .

وعلمه فالكتابة اليوم تتطلب استيفاء جميع الجوانب قديما وحديثا وفى عاية من الحياد العلمي و البعد عن التأثر العاطفي .

فقد رأيت بعض من كتب فى هذ الموضوع ، ربما تجنى على الشيعة بما لم يقولوه ، أو نسب إلى نكاح المتعة ما ليس داخلا فيه ولا لازما له ، كنفى "الولد، وانقطاع النسب وعِدمالعدة.

فى الوقت الذى رأيت من بعض مؤلفى الشيعة من يدافع عن المتعة بما لايسلم له ،كدفاعه عن عدم الميراث للكتابية والقاتلة ، وعن عدم النفقة المستمتع بها بعدم النفقة للناشز .

وهذا وذاك أى عدم النسب والاعتذار عن الميراث كلاهما غير صحيح ، وما هو إلا نتيجة الإفراط والتفريط من متحامل على القول بها أو متعصب فى القول بها على ما سيظهر للقارى، إن شاء الله تعالى، فيما سنورده بالوجه الذى ينبغى .

وهو الوجه الناصع ، والمنهج المنصف والبيان الواضح ، والسعى فى مطلب الحقيقة الناصعة .

وهذا العمل على الوجر الذى نريد، يتطلب إيراد أقو المتعددة لطوائف عنتلفة من مفسرين ومحدثين وفقها ومصلحين، يمثلون أكثر العصور الإسلامية عافى ذلك، وبجانبه أقوال علماء الشيعة سواء من ناقشها ضمن كتب التوجيه والإرشاد.

وتقديم مناقشة علمية على ضوء النصوص ، تكون مناقشة هادفة منصفة ، تهدفإلى بيان وجهة النظر ، بعيدة كل البعد عن النحاه ل على المخالف أو التعصب القول الموافق . لآنا نعلم مسبقا أن التحامل لايثنى مخالفا عن رأيه ، بل ربما زاده مخالفة أو عناداً والنعصب قد يخنى دلائل الحق ، وكلا الأمرين التحامل والتعصب ببعدان بصاحبهما عن الوصول إلى الحقيقة ، وليساهما من رأى المنصفين .

ولو قدر له الاقتراب منها لظهرت إليه إما مشوهة بتحامله أو مضخمة. بتعصبه، وليس ذلك من مقاصد الباحثين. ولا من أهداف المحققين.

لأنهم يعلمون أن الحقيقة المجردة من كل الجوانب شفافة للغاية لانشوبها! أدنى الشوائب.

وهى حساسة تنفر من كل ضحيج و تبعد عن كل صخب . ولأن قيل نـــ الحقيقة بنت البحث فإنه يقال يعنى البحث الهادى ، والنقاش الهادف .وهنما المحدد تحقيقه و نلتزم تقديمه في إيرادهذه المقدمة إن شاء الله .

er i de la companya d

the second of th

### مُعِتَ أَمَةً

وتشتمل على عرض الموضوع من خلال التآليف التي تناولته سواء في عجال التفسير أو الفقه أو الإرشاد، وسواء من جانب المانعين أو الجيرين النعطى القارى الكريم صورة عن الموضوع أوسع مدى من نطاق مؤلف واحد هو صاحب الرسالة التي نقدم لها ليستأنس القارى، بذلك عندوقوفه على نلك الرسالة القيمة.

ولعل أوسع مبحث للموضوع فى كتب التفسير هو ماجاء فى تفسير الفخر الرازى بما يكنى عن غيره مع ما سيأتى ثبماً فى بعض المواقف عن بعض النفاسير الآخرى إن شاء الله .

كما سنتبع ذلك بمناقشة الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما جاء عنه فى المنهاج عنى دقة وإلزام المعارض، وذلك فى القرن الثامن ويغنى عمن بحثها فى عصره.

ثم ننتقل إلى الموضوع فى القرن الحالى وفى العصر الحاضر ، انورد أقوال كلا الطائفتين من أهل السنة وأهل الشيعة ومن كتبهم وأقوال علمائهم. على المنهج الذى نوهنا عنه .

والمل من أحدث ماكتب في هذا العصر في مجال التفسير ماجاء في أضواء البيان لفضيلة الوالد الشبخ محمد الأمين الشنقيطي .

وكذا من أوسع ماكنب عند الشيعة ماجاء في كناب أصل الشيعة عواصو لها لأحد أثمتهم الشبخ محمد الحسين كاشف الغطاء.

وبحانب هذا وذاك دراسات أخرى كدراسة الدكتور الحصرى فى الفقه المقارن بالجامعة الآزهرية، والشيخ عمد الحامد فى رسالة مستقلة ، وكتاب المختصر النافع والشريعة للحلى فى فقه الشيعة .

ثم نقدم خلاصة ووجهة النظر الخاصة ، ليرى القارى الكريم أطوار المتعة فى مجال التأليف فى كل عصر ويستطيع الحركم بنفسه بإنصاف .

#### الفخر الرازي:

المتعة فى تفسير الفخر الرازىءلى قرله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن. أجورهن فريضة ). قال: فيه مسائل:

المسألة الأولى: الاستمناع في اللغة وبحثها لغة .

ثم شرح أجورهن بالمهور واستشهد له بما فى القرآن من نظيره، بقولهـ تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآنوهن أجورهن) أى مهورهن .

وكقوله :(لاجناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن) و بين معنى هذا الاستعال بقوله : وإنما سمى المهر أجرا لآنه بدل المنافع وليسم يدل الاعيان كما سمى بدل منافع الدار والدابة أجرا . والله أعلم .

المسألة الثانية: ساق فيهاكلام أبى حنيفة والشافعي في الحلوة الصحيحة، بالنسبة لتقرير المهر من عدمه، وأن الآية دليل على أن تقرير المهر متعلق بالاستمتاع لا بالحلوة.

المسألة الثالثة : نَاقش فيها نـكاح المتعة. فقال في هذه الآية قولان :

أحدهما : وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله : (أن تبتغو ابأمو الكم). المراد منه ابتغاء النساء بالأمو ال على طريق النكاح . وقوله : (فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن) فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام . وإن استمتع بعقد الذكاح آتاها نصف المهر .

والقول الثانى : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهى عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين ليجامعها . واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الإسلام ، روى ان النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة فى عمرته تزين نساء مكة فشكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طول العزوبة فقال د استمتعوا من هذه النساء ».

واخمَلُفُوا فَي أَنْهَا هُل نَسْخَتَ أَمْ لا. نَدْهُبِ السَّوَادُ الْأَعْظُمُ إِلَى اللَّهُ

صارت منسوخة . وقال السواد منهم إنها باقية مباحة ، كا كانت . وهذا القول مروى عن ابن عباس وعمر وعمران بن الحصين .

أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات:

إحداها: القول بالإباحة المطلقة . قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لاسفاح ولانكاح. قلت فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى . قلت بهل لها عدة ؟ قال نعم . عدتها حيضة . قلت هل يتوارثان قال نلا .

الرواية الثانية عنه: أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس. في المتعة .

قال ابن عباس: قاتلهم الله إنى ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق. لـكنى قلت: إنها تحل للضطركما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له.

والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة بقوله تعالى (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء نطلقوهن لعدتهن). وروى أيضا أنه قال عند موته ﴿ اللهم إنى أتوب إليك من قولى فى المتعة والصرف ».

• أَمَّا عَمَرَانَ بَنَ حَمِينَ فَقَالَ : نَزَلَتَ آيَةَ المُتَعَةُ فَى كَتَابِ اللهُ وَلَمْ يَنْزُلُ آيَةً تنسخها ، وأمر نا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها . ثُمْ قال رجل بِرأيه ماشاء .

وأما أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه، فالشيعة يوردون إلاحة المتعة عنه . وروى محمد بن جرير الطابرى فى تفسيره عن على بن أبى طالب أنه قال ولو لا أن عمر نهى عن المتعة مازتى إلا شتى ، وروى محمد أبن الحنفية أن عليا رضى الله عنه مر على لبن عباس وهو يفتى بجواز المتعة قال أمير المؤمنين إن رسول الله نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية .

فَهذا ما يتعلق بالرؤايات ، واحتج الجهور على تحريم المتعة بوجوه : الآول : أن ألوط ، لايحل إلا في الزوجة أو المملوكة . لقوله تعالى :

(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وهذه المراة لاشك أنها ليست ملوكة ، وليست أيضازوجة ، ويدل عليه وجوه : راحة أحدها: لوكانت زوجة لحصل التوارث بينهما ، لقوله تعالى (ولكم نصف ما نرك أزواجكم) ، وبالاتفاق لا توارث بينهما .

٢ ــ وثانيها: ولثبت السب لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش،
 و بالاتفاق لايثبت النسب . لأنهم يحوزون قضية بدون لعان .

وثالثها: ولوجبت العدة لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويندون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا).

واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر ،

الحجة الثانية: ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .ذكر هذا الدكلام فى بحمع من الصحابة، وما أنكر عليه أحد. فالحال همنا لا يخلو إما أن يقال: أنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا.

أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل الداهنة .

أو ماعر فوا إباحتها ولاحرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك ، والأول هو المطلوب، والثانى يوجب تكفير عمر و تكفير الصحابة لأن من علم أن الذي صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة. ثم قال إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله، ومن صدقه عليه مع عليه بكو فه مخطئاكافرا. كان كافرا أيضا وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على حد قوله (كنتم خير امة).

والقسم الثالث: وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة حراما أو مباحة، فلمذا سكنوا، فهذا أيضا باطل لآن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرقة الحال فى كل واحد منها عام فى حق السكل، ومثل هذا يمنع أن يبقى الله به . فكا أن السكل كانوا

حارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة . وجب أن يكون الحال فى المنعة كذلك .

ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر رضى الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام.

فإن قيل: إن ماذكرتم يبطل بماأنه روى أن عمر قال دلا أوتى برجل نكح المرأة إلى أجل إلا رجمته». ولاشك أن الرجم غير جائز، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين قال ذلك . فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الإنكار على الباطل.

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات ، جائزة الإمام عند المصلحة ، الا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال ، من منع منا الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز. اكمنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السبالغة في الزجر فكدا ههنا ، والله أعلم .

الحجة الثالثة: على أن المتعة عرمة: ماروى مالك عن الزهرى عن عبد الله و الحسن ابنى محمد بن على عن أبهما عن على أن الرسول صلى الله عليه و سلم حنى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وروى الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال و غدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو قائم بين الركن و المقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: ياأيها الناس إنى أمر تسكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليه إلى يوم القيامة ، فن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا عما آتيتمتوهن شيئا، وروى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال د متعة النساء حرام ، و هذه الأخبار الثلاثة خكرها الواقدى في البسيط. و ظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا لا فا بينا حركما الواقدى في البسيط. و ظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا لا فا بينا

أن الاستمتاع هو التــلذذ وبجرد النــكاح ليسكذلك، والقائلون بإباحة. المنعة احتجوا بوجوه:

الحجة الأولى: التمسك بهذه الآية أعنى قوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم عصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن .

وفى الاستدلال بهذه الآية طريقان :

الطريق الأول: أن نقول نكاح المتعة داخل في هده الآية ، وذلك. لأن قوله (أن تبتغوا بأموالكم) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة. على سبيل التأبيد ، ومن ابتغى بماله على سبيل التأقيت ، وإذا كان كل واحد. من القسمين داخلا فيه ، كان قوله ، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغو ك بأموالكم » يقتضى حل القسمين وذلك يقتضى حل المتعة .

الطريق الثانى: أن نقول: هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة مُد وبيانه من وجوه:

الأول: أن أبى بن كعب كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ». وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس ، والآمة ما أنكرت عليهما فى هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة . وتقريره ماذكر تموه فى أن عمر رضى الله عنه لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعاً على صحة ماذكر نا . كذا ههذا . وإذا ثبت بالإجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب .

الثانى: أن المذكور فى الآية إنما هو بجرد الابتفاء بالمال، ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن، وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال لايكون إلا فى نكاح المبتغاء بالمال لايكون إلا فى نكاح المتعة. فأما فى النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد ومعالولى والشهود،

ومجرد الابتغاء بالمال لايفيد الحل ، فدل مذا على أن هذه الآية مخصوصة . بالمتعـــة .

الثالث: أن في هذه الآية أوجب إيناء الأجور بمجرد الاستمتاع ، والاستمتاع عبدارة عن النلذذ والانتفاع ، فأما في النكاح فإيناء الأجور لايجب على الاستمتاع البتة. بل على النكاح. ألا ترى أنه بمجرد النكاح يلزم فصف المهر ، فظاهر أن النكاح لايسمى استمتاعاً لانا بينا أن الاستمتاع هو النلذذ و بجرد النكاح ليس كذلك .

الرابع: أنا لوحملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تمكرار بيان حكم النكاح في السورة ( فانكحوا النكاح في السورة ( الواحدة لأنه كما قال في أول هذه السورة ( فانكحوا النساء ماطاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع )، ثم قال : ( وآتو ا النساء صدقاتهن نحلة ) . أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة كان هذا حكماً جديداً ، فكان حمل الآية عليه أولى . والله أعلم.

الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة: أن الآمة بجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولاخلاف بين أحد من الآمة فيه ، إيما الخلاف في طريان الناسخ . فنقول : لو كان الناسخ موجوداً كان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر أو بالآحاد · فإن كان معلوماً بالنواتر كان على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمر ان بن حصين منكرين بماعرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك بوجب تكفير هم وهو باطل قطعاً .

وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل، لآنه لما كان ثبوت إباحه المتعة بالإجماع والتواتر كان ثبوته مملوماً قطعاً ، فلونسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وأنه باطل.

قالوا: ومما يدل على بطلان القول بهذا، أن أكثر الروايات أن النبي يَهْلِيُّكِ

نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أن النبي عن المتعة في حجة الوداع ، وفي يوم الفتح، وهذان اليو مان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ماروى أنه عليه الصلاة والسلام نسخ المتعة يوم خيبر ، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ ،

وقول من يقول: إنه حصل تحليل مراراً ونسخ مراراً ، ضعف لم يقل به أحد من المعتبرين إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات .

الحجة الثالثة : ما روى أن عمر رضى الله عنه قال على المنبر ، متعتان كا ننا مشروعتين في عهد رسول الله متلقية وأنا أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح، . وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول مالقية لقوله: وأنا أنهى عنهما.

بل على أن الرسول على مانسخهما وإنما عمر هو الذى نسخهما ، وإذا ثبت هذا فنقول هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهدالرسول على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهدالرسول على ، وأنه عليه الصلاة والسلام مانسخه وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لايصير منسوخاً لأن ماكان ثابتاً فى زمنه على الله وما نسخه على عمر .

وهذا هو الحجة التي احتج بها عمر ان بن حصين حيث قال: إن الله أنول في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمر نا الرسول عليه المتعة ومانها نا عنها ، ثم قال رجل برأيه ماشاء ، يريد أن عمر نهى عنها .

فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة .

١ ــ أنه تعالى كما ذكر المحرمات بالنكاح أولا فى قوله تعالى (حرمت عليكم

أمهاتكم )ثم قال فى آخر الآية (وأحل لـكم ما وراء ذلـكم) فكان المراد بالنحليل ههنا أيضاً يجب أن يكون هو النكاج ·

٧ \_ أنه قال ( محصنين ) والإحصان لايكون إلا في نـكاح صحيح.

٣ ــ قوله (غير مسافحين) سمى الزنا سفاحاً لأنه لامقصود فيه إلا سفح الماء، ولا يطلب فيه الولد وسأئر مصالح النكاح.

والمتعة لايراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً .

و قد ساق مناقشة ابعض الاقوال ثم قال:

والذى يجب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول: إنا لانسكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذى نقوله: إنها صارت منسوخة ، وعلى هسذا التقدير ، فلوكانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً فى غرضنا. وهذا هو الجواب أيضاً عن تمسكهم بقراءة أبى وابن عباس ، فإن تملك القراءة بتقدير ثبوتها لاندل إلا على أن المنتعبة كانت مشروعة ونحن لاننازع فيه .

و إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لايدفع قولنــا .

وفولهم: إن الناسخ إما أن يكون متو اتراً أو آحاداً . قلنـا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه . ثم إن عمر رضى الله عنه لما ذكر ذلك فى المجمع العظيم تدكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الامر له .

وقولهم: إن عمر أضاف النهى عن المتعة إلى نفسه . قلنا: إنه لوكان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا انهى عنه لزم تكفيره و تكفير من لم يحاربه و ينازعه ، و يفضى ذلك إلى تكفير امير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه وكل ذلك باطل ، فلم يبق

إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة زمن رسول الله عَيْسَاتُهُ وأنا أنهي عنها لما ثبت عندى أنه عَلَيْقُ نسخها.

وعلى هذا التقدير يصير الـكلام حجة لنا فى مطوبنا والله تعالى أعلم.
هذا نص الفخر الرازى ومناقشته لهذه المسألة وقد أطال فيها وحاصرها
من أكثر جهاتها بل منها كلها. وهو أوسع كلام ساقه أحد ضمن مؤلفه
على هذه الآية وليس أطول ولا أوسع منه إلا من أقرده بتأليف.
كصاحب الرسالة التي نقدم لها بذلك كله.

# تنبيهان

الأول: في مناقشة الرازى للشيعة إلزامهم بتكفير الإمام على ، إذا لم يكن النسخ طرأ على المتعة وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده وقد يتوهم إنسان أنهم يستطيعون الجواب عن ذلك بقولهم إنه سكت تقيه . وهذا ليس بصحيح لأنهم لايبيحون التقية في المتعة أى في القول بها .

الثانى: أن الرازى أازم الشيعة بما لا يلزمهم وهو قطع النسب وعدم العدة فى نكاح المتعة ، مع أن الشيعة يقولون بلحوق النسب بالعاقد، وبالعدة حيضتين على الراجح عنده على ماسيراه القارى أن شاء الله عند سمناقشتهم فى كتبهم. وقد ذكرت ذلك للانصاف فى البحث . إذ المراد هو ببان الحق مع أبى العباس ابن تيمية رحمه الله .

لم يناقش أحد من علماء السلف للشيعة مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية العالم رحمه الله وهو في القرن الثامن الهجري ــ فنسوق مازاد فيه على الرازى .

وقد ساق هذا البحث في المنهاج الجزء الثاني رداً على الشيعة سواستطرادا في ردهم على عمر رضي الله عنه في اعتراضهم عليه في متعتى

الحج والنساء ورد عليهم فيما فقال ؛ وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها . واعتبر قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن) متناولا وحكل من دخل بها أما من لم يدخل بها فإنها لانستحق إلا نصفه . وهذا كقوله تعالى ( وكيف تأخذو نه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق . فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الآجر فيه دون النكاح المؤبد معنى ، بل إعطاء الصداق كاملا عنى المؤبد أولى ، فلابد أن تدل الآية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم .

يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء ، فعلم أن ماذكر كان في انكاح الحرائر مطلقا .

ثم نافش قراءة إلى أجل ، بما أغنى عنه ماتقدم . وقال : فليس فى الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال فإن لم يقل وأحل على أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى . بل قال : فما استمتعتم به منهن في آنوهن أجورهن .

فهذا يتناول ماوقع من الاستمتاع سواء أكان حلالا: أم وطأ بشبهة سولهذا يجب المهر فى النسكاح الفاسد بالسنة اتفافاً . والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر ، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية ، سفإنه لى استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه ، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاح مشهور .

نم ناقشهم فى نسبة النهى عنها ابتداء إلى عمر بما ثبت عن على رضى الله عنه فى النهى عنها وساق النصوص عنه فى ذلك ، وذكر روجوع ابن عباس عماكان يقوله فيها ، ا ه . ملخصاً .

#### مع الأضواء :

وفى أضواء البيان لوالدنا الشبخ محمد الامين حفظه الله ، جاء بحثها في

كل من الجزء الأول والخامس . نسوق أيضاً مازاده على ماتقدم من الرازى وشبخ الإسلام إن تيمية فنى الأول عند قوله تعالى ( فما استماع به منهن فاتوهن أجورهن ) وحمل الاستمتاع على أنه بالمنكوحات والأجور هى المهور مستدلا بآيات من الكتاب منها قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وأن الإفضاء يفسر بالاستمتاع وموجب الصداق ، ومنها قوله تعالى : (وآتوا النسامصدقاتهن نحلة) . وقوله تعالى (لايحل لمكأن تأخذوا بماآتيتموهن شيئاً) . فالآية فى عقد المنكاح لا فى نسكاح المتعة ، وأجاب على استدلا لهم بأمور بأن القرآن يستعمل الآجر بمعنى الصداق لأنه فى مقابل المنافع المدفوع فيها الأجر ومن النص فى ذلك : الصداق لأنه فى مقابل المنافع المدفوع فيها الأجر ومن النص فى ذلك : لف المداق لأنه فى مقابل المنافع المدفوع فيها الأجر ومن النص فى ذلك : لف كان كحوهن بإذن أهلهن وآنوهن أجورهن بالمعروف ) أى مهودهم بلا نزاع ، ومثله قوله تعالى ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلسكم إذا آتيتموهن أجورهن) أى مهورهن .

ثم ناقش القراءة عن أبى وابن عباس من حيث السند وما عارضها وعدم إثباتها فى المصحف وغير ذلك .

ثم استدل على نسخ المتعة وتحريمها علاوة على كل ماتقدم بقوله تعالى. (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). إلى قوله تعالى (فمن ابتغى وراء ذلك فأوالك هم العادون). ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن م

أماكونها غير مملوكة فواصح ، وأماكونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الروجية عنها من الميراث والعدة والنفقة .

وعليه فالآية في الاستمتاع بالمنكوحات في عقد نكاح لا في تكاح المثعة ، وأن من نكحتم منهن واستمتعتم به أمنهن الزمكم إعطاؤهن

مهورهن مرتباً لذلك بالفاء على النكاح بقوله تعالى (فا استمتعتم به منهن ) ا ه ملخصاً .

وفى الجزء الخامس من الأضواء عند قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) وناقشها مع الزمخشرى من جهة على أزواجهم مناقشة لغوية تأييدا لما سبق وأحال عليه فى مدرج الجامعة .

وقد ناقش ندكاح المتعة فى مدرج الجامعة الدكتور أحمد الحصرى الاستاذ المساعد للفقه المقارن بكاية الشريعة والقانون بجامعة الازهر فى كتابه ( النكاح والقضايا المتعلقة به ) طبع سنة ١٣٨٧ جاء فى صـ ١٦٤ منه عنوان فكاح المقعة . بدأ البحث وفق منهج الفقه المقارن فعرف نكاح المتعة فى اصطلاح الفقهاء أولا عندأ بى حنيفة. وناقش أقوال زفر فى النكاح المؤقت وأبطل التأقيت ، وأن زفر خالف فيه بقية الاحناف .

ثم تعريفها فى مذهب مالك ، والشافعى وأحمد . وساق أيضاً مذهب الظاهرية . ثم ساق تعريفها عند الإمامية من الشيعة الإثنا عشرية . وناقشها عند جميع الائمة وأبطلها بالادلة وبالاجماع والمعقول . وناقش أدلة الشيعة ونافشهم فيها .

ثم عقدعنو أنا للترجيح و الإختيار ،

وكانت مناقشة الأدلة على نحو ما تقدم . وزاد بأن موضوع نسخها تد ثبت بالقوة التى ثبت بها ترخيصها من أنهاكانت رخصة و لثلاثة أيام فقط . وناقش عمل عمر بأنه لم يكن تحريما لها و إنما توعد على من يفعلها .

والجديد في بحثه للموضوع قوله: إن القول بتحريم هذا العقد تحريما باقا هو القول الصحيح وهـــو الموافق لمقتضيات الحال . بل إنه الواقع والظاهر من تصرفات وأقوال من يقول بجوازها ، وقال: إنهم يقولون (٣ ــ نكاح المعة )

بها المحاجة والمحاورة فقط لا عن اقتناع بما يقولون. وساق نقولا عن أثمتهم وفقهائهم قديما وحديثاً أنهم لم يرضوا بفعلها وقد أجرى مناقشات مع بعضهم فلم يقنعوه. وأخيراً ختم بحثه بقوله:

والكلمة الآخيرة والصحيحة هي أن القول ببطلان هذا الـنكاح هو الإسلام في حقيقته روحا ونصاً، وماعدا ذلك فهو باطل ولا أساس له .

#### مع من أفردها بالتأليف:

وعن أفردها بالتأليف فى الوقت الحاضر من المعاصرين الشيخ محمد الحامد فى رسالة أسماها ( نكاح المتعة حرام ) جاءت فى مائة صفحة قطعا متوسطا . ساق أدلة المجوزين و ماقشها بما يبطلها كما تقدم فى النقول السابقة وضمن نقوله بحثا طويلا عن الإمام الشيخ علاء الدين المكاسانى المتوفى سنة محمد نحر يمها ثم أورد عشر اعتراضات ورد عليها :

١ = اعتراض على البحارى أورده الشيمة من أنه روى عن على نسخها
 بسند معلق على سبيل الجزم • و ناقشهم فيه بما يثبت الآر .

٢ ــ قول البعض إن نهى عمر كان قاصرا عـــلى المحصن ولا يتناول
 الأعوب .

- ٣ \_ أن الإباحة صحت بالإجراع والإجماع لاينسخ .
- ع \_ اعتراضهم بأن الأدلة إذا تعارضت تسقط والفقيه يختار .
- و \_ اعتبارهم آیة ( فما استمتعتم به منهن) تأسیس لحکم جدید و هو أولی من التأکید .
  - ٦ الاءتراض على النسخ
  - ٧ ــ رد مناقشتهم في لو ازم الزوجية ٠
  - ۸ ـ کلام الزمخشری فی (علی أزواجهم) ۰

تكذيبهم ماروى عن الإمام جعفر الصادق في تحريمها .

١٠ - نسبتهم لأبي جنيفة إباحتها.

وجميع الإجابات التي أوردها على جميع اعتراضاتهم العشرة سليمة سوسديدة .

والذى يظهر أن أكثر هذه الاعتراضات قد أوردها الشيخ محمد آل كاشف الفطاء فى كنتابه (أصل الشيعة وأصولها) الذى ناقش فيه موضوع المتعة وحاول بمكل ما أوتى من قوة بيان وجدل أن يثبتها . وهو من أئمة والشيعة المتأخرين، وسنلم بموضوعه ونناقشه معه إنشاء الله،

وبمن أاب فيها تأليفاً منفرداً مااطلعت عليه أثناء تبليض هذه المقدمة وسالة فى أحد مجاميع المكتبة العامة بعنوان ( اللمة فى نكاح المتمة ) مخطوطة ومحفوظة تحت رقم ٥٠ – ٨ ألفها صاحبها أحد علماء أو ائل هذا القرن حامد أفندى العمارى استجابة لطلب الوزير الحاج سليمان باشا .

بدأها بتعريف لغوى لمعنى المتعة .

ثم نقل إجماع السلام والآنمة الأربعة والزهرى وغيرهم على تحريمها، ثم نقل عن الفخر الرازى وشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر النقول المنقدمة التي سقناها في محالها.

ثم نقل عن الزيامى والسيوطى وغيرهم مما لم نسقه فيها مضى ، و نقل عن عائشة رضى الله عنها قولها د بيتى وبينكم كتاب الله . وقرأت قوله تعالى - ( و الذين هم لفروجهم حافظون ، « الآية » .

وفى أو اخر البحث ساق تحريمها عن الأئمة السبعة نقهاء المدينة المجموع عددهم فى الأبيات الآنية ، وسافها :

ألا إن من لم يقتدى بأثمة فقسمته ضيرى عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليان أبو بكر خارجه

والمراد بعبيد الله هو الهذلى بن عبد الله بن عتبة : وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد في بكر وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحادث ابن هشام بن المغيرة ، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى رحمهم الله أجمعين ،

ثم ذكر أبياتاً لمواقع نكماح المتعة مماهو لأزم للعقد الصحيح، ومنتف عن المتعة ، وهي للبر الغزى :

ماقاله هنا فليست زوجاً وإن أباح عند بعض فرجاً إذ لا توارثاً ولا إتفاقاً وولداً يلحق أو طلاقا ولم تكن ملك يمين فهى من وراء ما حد انا الله وإن زعم فى الكشاف غير هذا فإنه مما يعد شاذا وقدتقدم أن الكشاف لم يجزم بحلها بل حكاه قولا مع قوله ونقوله فصوص التحريم .

هذه نماذج من دراسة الموضوع من علماء التفسير والفقه ، من درسها ضمنا أو أفردها بتأليف وفيها مايكني لبيان موقف أهل السنة في الموضوع من الاتفاق على تحريمها سواء كان من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو الصحيح المنقول أو من زمن عمر رضى الله عنه كما يدعيه المعارضون ، فأنهم يحكون أى أهل السنة الإجماع على أنها اليوم محرمة .

أما جانب الشيعة ودراسة الموضوع عندهم فلم أجد ما يفصل القول فيها عنهم فى تأليف منفرد ، وإن أوسع ما وقفت عليه من جانبهم هو عن أحد أئمتهم الشبخ محمد الحسين آلكاشف الغطاء ، فى كتابه (أصل الشيعة وأصولها) الذى نشر عام ١٣٦٩ ه فى طبعته السابعة الذى يدل على سعة التشاره وكثرة طبعاته، وقد وسع البحث فيه عن نكاح المنعة حيث لم يدع شبهة ولاشبه دليل عندهم إلا أورده، ولم يدع أيضاً متمسكالاهل السنة إلا فاقشهم فيه بأسلوبه الخاص،

ما يحمل بحثه هذا يمثل بحق مذهب الشيعة فى المسألة ، وسنسوقه مع بيان وجهة النظر عندنا فيما ذهب إليه ، أو فيما يناقش به ، كما سنسوق أفوال الفقهاء من الشيعة فى كتب الفقه المعتبرة عندهم. و فبين وجهة النظر أيضاً ليظهر موقنهم منها ، و ندع الحسكم للقارىء السكريم.

ومما سنورده عنهم مافيه إلزامهم من كلامهم مما لا يتأتى الجواب منهم عليه أو سمعه منهم أو نقرؤه عنهم بعد إثباته إن شاء الله .

وما أردت إلا إبانة الحق وإرشاد الخلق، والله أسأل أن يوفق لما يحبه تعالى ويرضيه ويبرىء الذمة ويؤدى الامانة .

مع أصل الشيعة وأصولها:

جآء فى هذا الكتاب لمؤلفه الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص١٩ عنى معرض تعريف وبحث العقود ، بعد بيان العقائد والاصول والنقل إلى الفروع ، فقال فى العقود اللازمة وغير اللازمة ، فذكر الشكاح و بين القسم الآول منه وهو النكاح الدائم المعروف ثم قال :

وأما الثانى: ويعرف بنكاح المنعة المصرح به فى الكتاب الكريم بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فهو الذى انفرد به الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه وبقاء مشروعيته إلى الأبد.

ثم قال مبيناً مكانتها من الخلاف الفقهى ما نصه : ولايزال النزاع محتدماً فيه بين الفريقين من زمن الصحابة إلى اليوم وحيث أن المسألة لها مقام من الاهتمام فجدير أن نعطيها ولو بعض ما تستحق من البحث إنارة للحقيقة ، وطلبا للصواب ثم ساق البحث وافياً من جانبه .

و لماكان مطولا وفيه من التكرار والإعادة فإنى أوجز نقاطه الأساسية أمانة للنقل دبياناً لوجهة نظر الجانب الثانى فى الموضوع: أولا: بدأ البحث بمقدمة في غاية الإنصاف حيث قال: إن المتعة بمعنى العقد إلى أجل مسمى، قد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته بل و بعد وفاته . ثم قال : وقد انفق الفسرون أن جماعة من عظاء الصحابة كعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله الانصارى وعمر أن بن حصين ، وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم كانوا يفتون بإباحتها . ويقرؤون الآية هكذا ( في استمتعتم به إلى أجل مسمى).

ويما ينبغى القطع به أنه ايس مرادهم التحريف فى كنابه جل وعلا ، والنقص منه معاذ الله ، بل المراد ببان معنى الآية . على نحو التفسير الذى أخذه من الصادع بالوحى ومن أنزل عليه ذلك الكتاب الذى لاريب فيه .

و على الإنصاف من هذا المؤلف (كاشف الغطاء) هو فى قوله أولا شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحها ،أى أن مشروعيتها وإباحتها بالسنة لا بالقرآن وقوله ثانيا : إن تلك الرواية عن بعض الصحابة « إلى أجل مسمى » ليست قرآنا وله كنها على سببل النفسير والبيان ، ثم زاد ذلك تأكيداً بقوله : والروايات التى أوردها ابن جرير فى تفسيره السكبير وإن كانت ظاهرة فى أنها من صلب القرآن المنزل حيث يقول أبو نضرة : قرأت هذه الآية على ابن عباس فقال إلى أجل مسمى . فقلت ما أقرؤها كذلك . قال والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات ، ولكن يحل مقام جبراً الأمة عن هذه الوصمة ، فلابد أن يكونمراده : إن صحت الرواية .أن الله أبرل تفسيرها كذلك .

فهذا القول منه أيضاً فى غاية الإنصاف حيث هو بنفسه وهو فى معرض. الإثبات والدفاع عن مذهبه والاستدلال له، ينبغي أن يوصم ابن عباس يأثبات قرآن ليس بقرآن ويعلق على صحة الرواية أنه غاية ما يكون عنه أنه تفسير اللسية ، لاقراءة فيها .

ولكنه بعد هذه المقدمة بدأ بالدفاع عن مذهبه قائلا:

وعلى أى فالإجماع ، بل الضرورة فى الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتما، وأخذ يناقش المانعين فيما يستدلون به من السنة والكتاب .

ومن عجب أن يذكر الإجماع هنا مع أن ابن جرير الذى نقل عنـــه قريباً ينص على تحريمها في نهاية مبحثها فضلا عن غيره من علماء التفسير .

أما مناقشته فقد بدأها مع الما نعين في آية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) التي حصرت أسباب حلية الوطء بأمرين . الزوجية وملك اليمين . والمنمتع بها ليست واحدة منهما لممدم ملكينها ولعدم تبوت لوازم الزوجية لها ، وكان نقاشه لهم بأنه لايلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم إذا كان لما نع أرغالبا لا دائماً .

وقال: إن انتفاء الميراث في المتعة لايلزم نني الزوجيـة كانتفائه عن الزوجة الـكافرة أوالقائلة .

واكنه في هذا الرد لم ينصف لأن المانع من ميراث الزوجة السكافرة أو القائلة بسبب طارئ أو قابل للزوال ،كالفتل طرأ على الزوجية فمنع الميراث بعد أن كان لازماً . وكذلك الكفر يمكن لو أسلس ورثت بالمقد الأول . فهل المتمتع بها ترث بأى حال من الأحوال؛ أو تورث بمجرد العقد إنها لاترث ولا تورث بعقد المتعة .

بخلاف الزوجة القاتلة التي منعت من الميراث فإن منهما طارى بسبب تعديها بالقتل.

ولوقدر أن إنساناً آخراءتدى علبها هى بعد اعتدائها على زوجها فماتت قبل زوجها ورثها زوجها ولاترثه هى . وكونها منعت من الميراث بالقتل لم يمنع زوجها من ميراثه فيها إذا مانت قبله بخلاف المتمتع بها . إذ العقد الصحبح المزوجية الصحيحة موجب للميراث بمجرده ، فاقتضى عقلاً وشرعاً أن العقد الذي لايقتضى الميراث لذانه ليس عقداً صحيحاً . وأن الزوجة التي لاترث بهذا العقد لانكون زوجة صحيحة .

ومن أدلته أنه قال: أما العدة فثابتة بإجماع الإمامية .

ومن أجمل القول هنا بما يوهم . حيث أن كتب الإمامية تقول: إن عدة المتعة حيضة وفى الوفاه أثناء العدة ، وهو نص الحلى فى كتاب الشريعة وفى المختصر النافع .

ثم قال: أما النفقة فليست من لوازم الزوجية واستدل بالناشق، وكان من الإنصاف أن لايستدل بها لأنها ممتنعة عن طاعة زوجها متعالية عليه نهى التي أسقطت نفقتها بتعاليها وعصيانها . أما المتمتع بها فما عقد عليها ولافيلت هي الاستمتاع فقط ، فكيف تقاس على النساشز ، والقاعدة في القياس أن يستوى الاصل والفرع .

و قال: أما الطلاق: فهية المدة تغنى عنه فلاحاجة إليه.

وهنا يقال له : إن الطلاق أمر وجودى ، واننهاء المدة أمر عدمى وهو انعدام المدة فكيف يقاس عدمى على وجودى .

وكذلك يقال له: إن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد ، و انتهاء المدة ليست كذلك ، ولذ أ فإن المطلق دون الثلاث يملك الرجعة دون وأهب بقية المدة ومن انتهت مدته فلابد من عقد جديد.

ثم إن الطلاق بيد الرجل و انتهاء المدة ليس بيد و احد منهما .

ثم انتقل إلى مناقشة النسخ بآية ( إلا على أزواجهم) وقال إن هـذا مستحيل لأن المتعة فى سورة النساء وهى مدنية ، وآية الأزواج فى سورة المؤمنون والمعارج وهما مكيتان ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.

وهنا يقال بتحفظ إن هدده الاستحالة ممنوعة لآن أمر المكى والمدنى اصطلاح مختلف فيه والمشهور عند السلف أنه بالنسبة لما بعد الهجرة إلى المدينة وماقبلها ، فالذى قبل الهجرة مكى وما بعدها مدنى ، وعلى هذا فإنه يرجد أحد النوعين في الآخر سورة مكية فيها آيات مدنية أو العكس .

#### قال السيوطي:

فصل: قال البيهق في الدلائل في بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها . وكذا قال ابن الحصار:كل نوع من المكي و المدتى منه آيات مستثناة قال: إلا أن بعض الناس اعتمدوا في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل .

وقال ابن حجر فى شرح البخارى: قد اعتنى بعض الأثمة ببيان مانزل من الآيات بالمدينة فى السور المكية. قال: وأما عكس ذلك وهو نزول شىء من سورة بمكه تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة قلم أره إلانادرا.

ئم ساق السيوطى أمثلة بأدلتها ، وإن كان لم يذكر شيئاً مما نحن فى صدده إلا أنه ذكر ما يدفع دعوى الاستحالة السابقة.

ثم نسب إلى الكشاف القول بعدم النسخ، علماً بأنه لم يقتصر عليه وذكره قولاً ، وليس من الإنصاف أيضاً أن يقتصر على قول الزمخشرى فى الكشاف ويترك أقوال بقية المفسرين المقدمين عليه عند الأمة ، خاصة فى الأحكام التي صرحوا بنسخها . ولاسيما الزمخشرى لم يقتصر على القول بالنسخ ولكنه ذكره قولا محكياكما صرح به النسني الذي لحصه .

ثم ناقش القول بالنسخ فى السنة ، وهل وقع مرة أو مرتين ولكنه سطر كلاماكان ينبغى أن يترفع عنه . وقد أوقعه كلامه أو اندفاعه فى ذاك الحكام فيما جعله يناقض نفسه ، فقد ذكر فى المقدمة التى امتدحناه عليها أن النبى صلى الته عليه وسلم هو الذى شرع نكاح المنعة ، وهنا يقول: إن الكتاب لا ينسخ

باخبار الآحاد، فأى كتاب يعنى وهو المدافع عن ابن عباس عن مجرد نسبة حتى كونها قراءة عنه ، ورد على ماظاهره قراءة عند ابن جرير، وذلك قولهم ( إلى أجل مسمى ) فكيف ينفيها ويرد على من يثبتها ويدافع عن ابن عباس فيها ؟ ثم هو هنا يقول إن الكتاب لاينسخ بآحاد، ولم تثبت المتعة عند من يثبتها أو ليس لهم متمسك بعول عليه إلا هذه الزيادة . فعلى قوله ايس فيها كماب وهو هذا يناقش بأن الكتاب لاينسخ بآحاد لأن هذه القاعدة عدم نسخ الكناب بالآحاد مشهورة عند الكثيرين .

تنبيه: علماً بأن الصحيح جوازه إذا كان الآحاد متأخراً وروده ومثاله من أضواء البيان قوله تعدالى (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلاأن يكون مينة أو دماً مسفوحاً أولحم خنزير فإنه رجس أوفسقا أهل لغير الله به) ، فقد حصرت المحرمات فى الاربعة فقط وأفهم هدذا المحصران ماعداها حلال . فجاء حديث آحاد و نسخ هذا النص القرآنى بقوله صلى الله عليه وسلم بالنهى عن كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير .

وليس ذلك من باب الربادة على النصكتحريم المرأة مع خالتها أوبنت أختها وإنكان الشمية الإمامية يجيزون جمعهما برضا الأولى •

بل إن آية (قل لا أجد) نفت وجود محرم، وآية (حرمت علمبكم أمهانكم) ساكتة عما لم يذكر فجاء الحديث وأضاف إلى المحرمات المذكورات عدداً آخر، فلاباس بالزيادة وليست نسخاً.

أما آية (قل لا أجد) فقد نسخ الحصر المانع من دخول مطعومات أخرى محرمة، وأدخل مع المحرمات من المطعومات كل ذى ناب وكل ذى مخلب . . الخ فنسخ المتراتر بالآحاد .

ومن جهة العقل لو أن لكشخصاً غائباً وسألت عنه ظهراً فأخبرك مائة شخصاً نه لم يحضر : وبعد العصر أخبرك شخص و احد أنه حضر، ما المانع من تصديق هذا الواحد ونسخه إخبار المائة قبله مع إمكانصدته . وهكذا هنا؛ إن قيل فرضا بأن المتعة شرعت بالقرآن والآية احتدلمنها سواء على إثبات. زيادة ( إلى أجل ) أوعدم إثباتها .

ثم جامت السنة بنسخها وتحريمها . فالـكل وحى (وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى )

ثم انتقل إلى مناقشة الأحاديث الو اردة فقال: إن الأحاديث الدالة على منعها معارضة بأحاديث أخرى أقوى منها، وساق حديث البخارى عن عمر ان ابن حه بين رضى الله عنه الذى قال فيه: « نزلت آية المتعسة في كتاب ألله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينسه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، • فالرجل برأيه ماقال: قال محد: يفال إنه عمر •

وهذا يقال للمؤلف إن هدذا الصنيع ليس نصاً في الموضوع ولكنه رأى صحابي وإخبار بما علم نزلت آبة المتعة في كتاب الله ، وكاشف الغطا ينفي أن تكون ثبتت بكتاب وإنما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة . ثم يقول عمر رضى الله عنه ؛ ولم ينزل قرآن يحرمها في قال له : ما قيل من قبل في نسخ القرآن بالسنة .

مع أنه قيل بأنكلام عمران هذا هوفى متعة الحج فلامتمسك فيه، وأولى من هذا ماساقه المؤلف عن جابر في حديث أبى نضرة قال «كنت عند جابر أبن عبد الله فأناه آت فقال: ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم فعد لهما.

وعلق المؤلف على هذا بقوله : وإنما لم يعودوا لهما لأن عمر كان يرجم من يثبت عنده أنه قد تمتع . و تعليقنا على كلامه هنا من جانبين: أو لهما: يقول جابر نفسه فلم نعد لهما، ألا يسع الإمامية ما وسع أصحاب رسول، الله ويسع المؤلف ماوسع جابر رضى الله عنه بعد نهى عمر رضى الله عنه ؟

و الجانب الشانى: إذا كان المؤلف يقرر أن عمركان يرجم من يتمتع بالنساء، والنبى صلى الله عليه و سلم يقول: لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك لدينه المفارق للجاعة». فن أى هذه الأصناف الثلاثة يكون المتمتع فى نظر عمر؟ إنه من الصنف الثانى بلاشك.

وهل يستحل عمر دم امرى مسلم معصوم بعمل شيء منصوص عليه في كتاب الله لم ينسخ أو جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يقره الصحابة جميعا على هذين الخطأين؟ أعنى خطأ النهى عن أمر منصوص بالكتاب، وخط المقوبة عليه، علماً بأنهم لم يسكرتوا عنه فيما هو أقل من ذلك. في مجرد تحديد الصداق مثلا.

قد كان على القلم الذى أعمله المؤلف بقوة فى الدفاع عن ابن عباس فى بحرد نسبة قراءة إليه قد نسبها غيره إلى ابن عباس كان أولى أن يعمله هنا دفاعا عن عمر فيما هو أعظم من ذاك ، لأن استباحة دم معصوم ليست بالأمر الهين .

وأيضاً فما أجمع عليه أهل السنة قوله صلى الله عليه وسلم «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» . وقوله داقندوا باللذين من بعدى: أبى بكر وعمر » •

وهذه الأخبار وإن كان الإمامية لايلتزمون بها ، ومن شرط الدليل أن يسلم به المعارض إلا أننا نقول: إنهم إن لم يلتزموا بهذا بالنسبة إلى عمر فهو لازمهم بالنسبة اعلى رضى الله عنهما ، لانهم أثبتوا أن علياً لم ينكر

1

على عمر فكانت موافقته له على ذلك فلزمهم الموافقة على ما وافق عليه على رضى الله عنه .

ثم تعجب المؤلف من نسبة تحريم المتعــة إلى على وقال: إن النقول متضافرة عنه بإنكار حرمة المتعة أى أن علياً ينكر حرمة المتعة

ولست أدرى عن تضافر هذه النقول عن على ، ولعل أحد علماء الإمامية يذكر لنا أين مصادرها وهل هى من جانب الإمامية وحدهم على طريقتهم في إثبات النقول أو على طريقة أهل السنة ؟ وعلى كل فإنه لم يسق شيشاً من ذلك .

وعلى كل فإنى أورد ما ثبت عن على من نهيه عن المتعة ، فنى موطأ ما اك عالم المدينة فى موطئه أصح الكتب بعدد كناب الله تعالى ، يسوق ما الكرحمه الله بسندعلى شرط الإمامية أى رجاله من آل البيت ، وسيورده صاحب رسالة المتعة الذى نقدم له بعدة أسانيد وعند عدة أثمة .

ومن عجب كل العجب أن إماماً مثل كاشف الفطاء يغفل روايات حديث على رضى الله عنه فى صحاح السنة وبسند آل البيت أنفسهم ، ولايسوق إلا من تفسير الطبرائي السكبير وبدون سند عن على رضى الله عنه قوله : لولا نهى عمر عن المتعة مازنا إلاشتى •

و يكنى رداً عليه فى هذا الأثر أنه لم يجدله مرجعاً إلاتفسيرااطبرانى . ومعلوم أن كتب التفاسير لايعول عليها وحدها فى صحة الأحاديث .

ثم ساق بصر احة موقف الإمامية من نكاح المتعة ومكانها من مذهبهم، فقال ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق عليه السلام أنه كان يقول تثلاث لا أنتي فيهن أحداً:

متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الحفين •

ولايفوتنا مدلول قوله: ومن طرقنا الوثيقة. ولم يكشف عنها ولاعن كنها العلمها الناظر فيها والمناظر معه، ولكنها معلومة من غيره وقد أشرنا إليها.

وإذاكان هـذا حال المتعة عند الإمامية فلاغرو إذا أن يدافع عنهـا إمام مهم بكل قواه .

ويظهر هـ المسلك وتبدوهذه القوة فيما ساقه أخيراً بقوله وكيف كان فلاريب حسب قواءد الفقه والأصول المقررة في علم الأصول أى أصول الفقه . أنه إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد، وصارت من المتشابهات ، ولا بد من رفضها والعمل بالحكات » .

و بعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين واستصحاب بقائما ، وإحالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول بجوازها وحليتها إلى اليوم .

وهناً من حق الباحث معه أن يقول في لطف :

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد ياسمد الإبل

إن ادعاء سقوط الآخبار بالمتعارض واعتبارها من المتشابه لم يقل به أحد من الآصوليين عندأهل السنة على إطلاقه ولكن بشروط وقيود ليست موجودة هنا . منها عدم إمكان الجمع ، ومنها عدم معرفة المتأخر منهما وإلا وجب المصير إما إلى الجمع إن أمكن أو بالنسخ إن علم المتأخر .

وقد أجمع المسلمون بما فيهم الإمامية أن أخبار المنع والنهى متأخرة ولم ينازع أحد فى تأخرها ولكن فى صحتها فقط.

وهى إذا لم تصح عند الإمامية فى طرقهم الخاصة فقد صحت عند غير هم عا هو معلوم . بل صحت بما يلزمهم فى طريقهم الخاص وهو اشتراطهم فى

سند الحديث أن يكون كله من آل البيت وهومتوفر في حديث على في الموطأ الذي أشرنا إليه . و بعد هذا كله فقد عقد عنواناً مستقلا بقوله :

التمحيص وحل العقدة . وليته لم يفعل فكان أستر عليه وأولى له · فقد ظن أنه أنى يحل الإشكال وفصل المقال ، واعتقد فى نفسه أنه أقام الدليل وأتى بالجواب والتعليل حيث قال:

إن عمل عمر فى منعه المتعة عمل إدارى للمصلحة التى ارتآها للمسلمين فى رمان، ، فمنعها منعاً إدارياً لادينياً لمصلحة زمنية ومنفعة وقتية .

والواقع أنه لم يأت فى هـذا المبحث تحت هـذا العنوان بشىء يغنى . وماكان أغناه عما ساقه وملاً ه بالنيل من عمر رضى الله عنـه . ولـكن هل يضير عمر الفاروق رضى الله عنه ما يناله به كاشف الفطاء بهذه المكلمات التى نصها بقلم كاشف الفطاء قال:

ولكن أبا حفص كان معلوما حاله بالشدة والتنمر والغلظة والخشونة في عامة أموره محكدا يقول في عمر. وإنها لبكلات خشنة وغليظة. لا يتوجه مثلها إلى عمر إلا من متنمر خشن أغليظ وماكان للشيخ كاشف الغطاء أن يكشف عن حقيقة موقفه التي يخفيها عن عمر رضى الله عنه ، ولكن لاحول ولا قوة إلا بائله والعصمة لله ولرسوله فقط . علماً بأن النيسابورى تعرض للعمل المدنى من عمر ولكن فيما له وجه شرعى ، وذلك في قوله رضى الله عنه : لا أو تين برجل تزوج بالمتعة إلا رجمته .

وقال النيسا بورى : إنه لارجم فى المتعة . ولعل ذلك سبيل النشديد أو السياسة .

و للإمام مثل ذلك . وهذا بالنسبة للعقوبة وجيه . و لا يصح فيما ذهب إليه كاشف الغطاء ، ثم ذكر قصة عمر مع عمرو بن حريث ، وقد استنكر فعله بما أثاره وهيجه وبعثه على المنهج المطلق خوف وقوع أمثاله ، وساق من عنده أنه كأن موجوداً عند أشر اف الصحابة و نتجت منه الذر ارى والاولاد الامجاد، وعزا قوله هذا إلى الراغب الاصفهاني ونسبه إلى الزبير .

ونحن نسأل إذا كان أمراً موجوداً عند أشراف الصحابة ألا يوجد له مرجع إلا الاصفهانى. وإذا كان عملا موجوداً عند أشراف الصحابة هل يستنكف عنه أشراف الإمامية ؟ ثم نقل كلاما للحال واستحسنه واستدل به ، لأن الحال من أدلة الشيمة في القرن الخامس، ويتلخص كلام الحال المشار إليه في استصحاب الاصل المتفق عليه في الجواز وعدم إثبات النسخ ، ويدعى أن كل منفعة ثبتت بالادلة الصحيحة ، ولا ضرر فيها في عاجل ولا آجل تكون مباحة للضرورة. وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحتها بأصل المقل .

ثم قال: فإن قيل من أين لـكم ننى المضرة عن هـذا النكاح فى الآجل ، والخلاف فى ذلك . قلنا : من ادعى ضرراً فعليه الدليل .

و الجديد في كلام الحلى أنه اعتبر نكاح المتعة لاضرر فيه في عاجل ولا آجل ، والواقع أن المضرة في الآجل مرتبطة بنهى الشرع . فإذا ثبت النهى ثبتت المضرة ، وهذا محل النزاع ،

أما المضرة في العاجل فالعقل السليم ومنطق الحياة الاجتماعية والمقارنة بين هذا العقد المؤقت والعقد الدائم يثبت تلك المضرة العاجلة لامن جانب واحد ولكن من جوانب عديدة ،أهمها ضياع كيان الأسرة ويظهر ذلك من المقارنة السريعة بين العقدين الدائم والمؤقت .

و با انظر إلى العقد الدائم نجدكلا الزوجين يعمل جاهداً لتكوين بيت الزوجية و تدعيم روابط الاصرة ، ويتعاون كل منهما مع الآخر في بنــاء مستقبل طويل الأمد يستظل به . ويسعد فيه أبناء المستقبل إلى غير ذلك . ولا تكون الفرقة بينهما إلا باختيارهما ولا تكون إلا عنــد الضرورة القصوى .

أما في العقد المؤقت فعلى العكس من ذلك كله، حيث يكو نان -أى الزوجين - كتعاقدين في شركة مساهمة محدودة الآجل، ويكون موقف كل منهما مع صاحبه موقف الانتهازى تسيطر النفعية على حياتهما والآنانية، ويحاول كل منهما تحصيل النفع لنفسه قبل انقضاء المدة، ولو قدر لهما التوفيق والنسامى في حياتهما الزوجية فإن حياتهما معاً ستنقضى بانقضاء المدة، وقد يمنع ما نع من تجديدها، فأين المنفعة في حياقمؤ قنة يدفع التوقيت فيها إلى عدم إخلاص أحدهما للآخر، وعدم تعاونهما معاً على مهام الحياة الزوجية وكيان الأسرة وبناء المجتمع؟

ثم أى خطر أشد على المجتمع من أن يتهرب الأشخاص من مسئوليات الأسرة؟ وأى مسئولية ستكون على من يكتنى بالعقود المؤقتة بيوم أو أسبوع أو شهر ، ونحو ذلك؟ وهذا يكفى للرد على ماساقه الحلى الذى اعتمد عليه كأشف الغطاء من رفع المضرة التى ادعاها فى حالة الأسفار واحتياج الرجال لقضاء حاجاتهم ، والتى أطال الكلام فيها .

وقد تعلل فى هذا السبيل بما هو أخطر على المجتمع وأضر ، أى أنه إن كان فى المتعة نفع فىنظر الإمامية فإن فيها مضرة أشد وأقوى ، وإذا اجتمع فى الشيء الواحد منفعة ومضرة غالبة ، فإن المنفعة تلغى و يمنع للمضرة ، كما هو الشأن فى الخر والميسر .

وسنلم بمناقشة ذلك عند إبداء وجهة النظر الخاصة إن شاء الله ، وقد ختم المؤلف بحثه بالعودة إلى العقود المؤبدة والمؤقتة ، فجعل المتعة كالملك فى المبيع مدة الخيار . تلك هى نظرة الشيعة الإمامية العامة فى نكاح المتعة ماثلة فى قول همذا المؤلف كاشف الغطاء وهو الحدائمتهم ، ومن المتكلمين باسمهم و المدافع عنهم، وقد أبدينا وجهة النظر عندكل نقطة بما يسعه المقام ويسعفه المقال .

أما الناحية الحاصة والفقهية بدقة، فإننا نسوقها من كتب الفقه عندهم، فى فكاح المتعة ليتم البحث معهم فيها، ويتضح موقفهم ووجهة نظرهم فيها بصفتيها العامة التي أورد ناها عن كاشف الغطاء.

و الخاصة التي في كتب فقههم ، والتي سنور دها إن شاء الله عن نفس إمام من أئمة الفقه عندهم ، و الذي نقل عنه كاشف الغطاء نفسه وهو الإمام الحلي.

# المبحث الفقهى مع الإمامية في نكاح المتعة

أولا: من كتاب المختصر النافع، وهو من أهم المختصرات المتداولة عندهم، وله عدة شروح، وقد طبع في مصر أحيراً، واختير ليمكون نموذجاً للتقريب بين الإمامية وبقية المداهب. أى أنه أعدل مختصر عندهم بالنسبة للتقريب بين الإمامية وبقية المداهب. أى أنه أعدل مختصر عندهم بالنسبة للتقرف المذهبي، جاء في صحيفة ١٨١ طبعة دارالكناب العربي بمصروهو الإمام أبو القاسم بحم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سنة ٢٧٦ ما أصه (القسم الثاني في النكاح المنقطع) قال: وأركانه أربعة:

الأول: الصيغة ـ

الثيانى والزوجة.

الثالث : المهر .

عندم .

الرابع : الأجل.

وأنت تراه لم يذكرالولى ولا الشهود، وقد ذكر فى التمتبع بالمرة أو المرتين، أى مواقعة المرأة مرة أو مرتين أن فيها روايتين عندهم.

فا الفرق إذاً بين هذا و بين الزنا؟ إذ أنه اتفاق وتراض على مرة أو مرتين - اللهم إلا أن تكون التسمية فقط، والأسماء لاتغيرالحقائق ·

ثم قال: وأما الأحكام فسائل: وذكرسيع مسائل . وفى الشالثة منهن قال: إن المتمتع لو ننى الوادمنها فإنه ينتنى عنه بدون العان بين المتعاقدين . وفى الرابعة: لايقع بالمتمتع بهما طلاق البتة ، ولا لعان على الصحيح

وفى الخامسة: لايثبت بها ميراثبين الزوجين. ورواية هو حسب الشرط.

وذكرأن عدتها حيضتان على الآشهر . أى وقيل حيضة واحدة ، فأين لوازم الزوجية الصحيحة المشروعة ، مع عدم وجود الولى ولا الشهود أيضاً ؟

وهنا يقال لهممتى يتم بناء أسرة وتكوين بجتمع ، إذا كان لكل زوج ، أن ينفى الولد بدون لعان ؟ وهل غرض العامدين إلى المتعة سوى ذلك ، وهل لجأ إلى معاشرة مؤقتة إلافراراً منائولد ومن كل مسئوليات الحياة الزوجية ؟ فأى مضرة على المجتمع أشد من ذلك .

فهى مضرة على الأم نفسها حيث يناطبها ولد مقطوع النسب بأبسط سبب، وتلصق بها تهمة لمجرد رغبة . ثم هى تعانى الإنفاق عليه أو تطرحه للمجتمع الذى دفعها لذلك ، وماذنبها إلا تصحيح المقد أو القول بجواز نكاح المتعة ، وماذنبها إذا لم ترث أو ذنبه إذا لم برث إلا فساد العقد .

(ب) ومع الحلى مرة أخرى فى كتابه المطول (الشريعة ) .

وكتابه هذا أوسع من المختصر السابق ذكره ، ويعتبر من مصادر الفقه المعتمدة لدى الشيعة جاء فيه من صـ ٢٣ من الجزء الثانى ما نصه :

القسم الثانى فى النكاح المنقطع: وهو سائغ فى دين الإسلام لتحقق شرعيته وعدم ما يدل على رفعه ، ثم ساق أركانه قال: وهى أربعة : الصيغة ، و المحل ، و الأجل ، و المهر . و لم يذكر أيضاً و لياً رلا شهودا .

ومما ذكره من أحكامها تصحيح جواز التمتع على المرة والمرات .

وأن لبالغة الرشيدة تمتيع نفسها وإن اعترض وليها بكراً كانت أوثيبا وأكد عدَّم ثبوت الميراث ولو شرطاه، قائلاً لأن الميراث لايثبت إلا شرعاً. فلايثيته الشرط ولايوجيه العقد وهذا يرد على كاشف الغطاء فيا تقدم عنه فى تمثيلها بالقائل فى منع الميراث لانه يصرح بأنه لايثبته شرط ولايوجبه عقد ، فالعقدالذى لايثبت الميراث الواجب فى عقد النكاح لايكون عقداً كما سبق فى مناقشتنا هناك .

ثم قال الحلى قولا يتعجب له ، إذ قال: ويكره أن يتمتع ببكر ليس لهــا أب ، فإن فعل فلايفضها وليس بمحرم م

فنقول: ولم لا يتمتع بالبكر وهى فى النكاح الصحيح أفضل عندالجميع؟ ولم لا يفضها إذا كان العقد صحيحاً ؟

ولم نص على من ليس لها أب؟ ألانها تكون مظنة الحدعة أم إشفاقاً عليها؟

وما قيمة هذا التمتع بالبكر التي لايفضها إلا التلذذ، وهل يحقق شيئاً من أهداف النكاح في الإسلام، من ولد وأسرة.

**\$** \$ \$

ومما ينبغى الوقوف عنده للتساؤل العلمى و الاستجواب المنطق ما أفاده في موضعين : الأول صـ ١٨ من الجزء الثانى بقوله :

السبب الرابع : استيفاء العددأى أربع زوجات للحر ، واثنتان للعبد . • إلى النكاح الدائم .

ثم قال ؛ ولمكل منهما أى الحر والعبد، أن ينكح بالعتمد المنقطع ماشاء ، وكذا اليمين · أى ملك اليمين ·

فِعل للحر والعبد على السواء أن ينكحا بالعقد المنقطع ماشاءا من العدد، و جعله كملك اليمين سواء مع أنها حرة ليست علوكة . فما موجب تنزيلهــــا و تسويتها بملك اليمين ، رهى ليست علوكة اللهم إلا فساد هذا العقد .

الثانى: وهو محط الرحل معهم قول الحلى صهه من الجزء الثانى على الدكلام فيما يزول به تحريم الثلاث أى يجعل المطلقة ثلاثا تحل لزوجها الأول، قال: ويعتبر فى زوال التحريم شروط أربعة:

١ - أن يكون الزوج بالغا أى الزوج الثانى الذي يحلما للزوج الاول.
 المطلق.

٢ ــ أن يطأها و القبل.

٣ \_ أن يكون بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة .

ع ـ وأن يكون العقد دائماً لامتعة .

فتراه ينص على أن نكاح المتعة لايحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول .. كما لايحلما الوطء بملك اليمين ولا بالإباحة .

والله تعالى يقول: ( فإن طلقها فلانحل له )

ونحن هنا نقول الشيمة في إباحة المتمة وتصحيح عقد دها واعتبارها، نكاحاً ، وأنها زوجة بذلك العقد .

فإن كانت زوجة وكان العقد عليها صحيحاً يكسبها معنى الزوجية ، فلم ياتحل الطلقها الأول بعد عقد المتعة ؟

وإذا كان عقد المتعة ووطؤها في المتعة لايحلمــا للا ول، فاذا يـكون. إذاً ؟

وعليه ، فإما أن تكون زوجة والعقد صحيح ، و تعتبر نكحت زوجاً غيره ، أىغير الأول ، فيلزمكم أن تقولوا إنها بهذا تحل لزوجها الأول .

فأحد الأمرين لازمهم لامحالة ، إما إبطال المتعة وإما إحلالها؛ اللاوليّها .

### الخلاصة ووجهة النظرالحاصة

و بما أننا أطلنا المقدمة بإيرادكثير من الأقوال من كلا الجانبين ومناقشة مالزم مناقشته منها ، فقد يعوز القارى والكريم تلخيص ماتقدم . ويلزمنا إيراد وجهة نظرنا الخاصة في أدلة كلا الفريقين مشاركة في البحث وإدلاء بالرأى .

أما الخلاصة: فإن نكاح المتعة فموجز القول فيه بين المنع والإباحة. والقائلون بالمنع هم أهل السنة قاطبة من كل إمام فى فنه من المفسرين والمحدثين والفقهاء والباحثين.

أما القائلون بإباحتها فهم الشيعة الإمامية فقط. ولكل من الجانبين سلف من الصحابة رضى الله عهم بصرف النظر عن قلة ذلك أوكثرته، أى أن كل قول له أصل.

أما أهل السنة فسلفهم جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ادعى إجماعهم فيها لانه يخالف في تحريمها إلا النذر القليل .

و أما الشيعة فليس لهم سلف من الصحابة إلا .

و لهم عن ابن عباس رضى الله عنه ثلاث روايات مختلفات: ١ - إباحتها مطلقاً . ٢ - نحريمها مطلقاً .

٣ \_ إباحتها عند الضرورة .

و ادعو أحلى على رضى الله عنه أنه أباحها علماً بأن النصوص الصريحة عنه مع الجهور .

وقد دعم أهل السنة قوطم في تحريمها بأنها نسخت بعد إباحتها، ونازعهم الشيمة في دعوى النسخ .

كما وقد دعم الشيعة قولهم باعتماد على أصل الإباحة واستصحاب

الأصل المتفق عليه ، وهو إباحتها أولا ، وادعوا عدم ثبوت النسخ . وتعادضت الأقوال من كلا الجانبين على مدلول قواله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) . فقال الشيعة : الاستمتاع فى الآية هو فكاح المنعة ، والأجور بدل المهور والصداق فى النكاح الدائم .

رقال أهل السنة: الاستمتاع في الآية هو الدخول بالمعقود عليها نكاحا دائماً. والأجور بمعى المهور على ماجا. استعاله في القرآن الكريم.

١ - من ذلك في سورة النساء ( فانكحو هن بإذن أهلمن وآنو هن أجورهن بالمعروف ) .

وفى سورة الأحزاب خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ( يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاق آتيت أجورهن وما ملسكت يمينك )، ومعلوم أن جميع أزواجه صلى الله عليه وسلم بنكاح دائم، والاجور هى المهور .

ومن أعجب ما تقدم من القول عن الفريقين في معرض الكلام على الآية:
أن أهل السنة يوردون فيها قراءة بزيادة (إلى أجل مسمى) على أسائى
وثلك الزيادة هي عاد استدلال الشيعة مم يأخذون في الرد عليهم . إما بعدم صحتها أوعلى افتراض صحتها. فيعمدون إلى القرل بنسخهها ، في الوقت الذي لم يورد هذه القراءة أحد من الشيعة ، بل إن الشيخ محمد كاشف الغطاء يدفع بكل قوة إيراد مثل هذه القراءة وينزه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوردوا ماليس بقرآن ويحمل ماجاء عن ابن عباس على فرض وسلم أن يوردوا ، وقد تقدم نقاشه فعاكتب .

كما أن كلا الفريقين استدل بخطبة عمر رضى الله عنه فى تحريمها . فَالشَّيْعَةُ قَالُوا: لم تنسخ حتى نهى عنها عمر .

و أهل السنة يقولون: مانهي عنها إلاكما ثبت عنده من نهيه صلبه كما تقدم

من كلام الرازى . وسيأتى من كلام المؤلف صاحب الرسالة زيادة الإيضاح، وهذه هي الخلاصة من كلا الفريقين .

أما وجهة النظر الخاصة فهي في نقطتين :

(١)أصل المشروعية .

(س) نتيجة ذلك.

أما الأصل فى مشروعيتها في الحق ماساقه الشيخ محمد كاشف الغطاء من أن أصل مشروعيتها وإباحتها هو من الرسول علي لامن القرآن، وممايؤيد ذلك أن القرآن جاء بما لايتفق مع المستدلين بالآية (فما استمتعتم به منهن) فإن جميع أقو الهم تكاد تشير إلى أن المتعة رخصة ولحاجة الشباب وحاصة في الأسفار وقاية عن الوقوع في الشقاء.

ووجهة النظرهنا هي إذا كان التشريع فيها مبناه على الإشفاق والترحيص فإن القرآن قد رسم طريق المترخيص المنشود، وفتح باب الإشفاق، وذلك من غير طريق المتعة لآنه تعالى فال: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات في ملكت أيما نكم من فتيا تكم المؤمنات، والله أعلم بايما نكم من بعض فا نكحوهن بإذن أهلمن و آتوهن أجورهن بالمعروف. الى قوله تعالى ـ ذلك لمن خشى العنت منكم و إن تصيروا خبر لكم والله غفور رحيم).

فهذا نص صريح من الله تعالى إن من لم يستطع طولا إلى الحرائر مع حاجته إلى الله كاح ، أى أن حاله عجز مع الحاجة ومخافة العنت فيرخص له بنسكاح الإماء مع مافيه من رق الولد الذي يتشرف الشارع إلى تحريره، ومع ذلك فهو يضحى بحرية الولد لعنت الوالد ، ويفتدى عنت الوالد برق الولد .

فلم يوجه إلى نكاح المتعة فى معرض الترخيص وفى الآية إشارات الطيفة: منها أنه ألغى الفوارق الشكلية أى الجانبية بالنسبة إلى النكاح؛ فوارق الجنسين من حيث الرق و الحرية فهى طارئة لا تتنافى ولا تمنع ولا تقلل من فيمة النكاح وقضاء الحاجة ورفع الحرج بعضكم من بهض الأحرار والماليك فى أصل الخلقة والغريزة والمباشرة كلاهما سواء.

ثم التنبيه على استئد ن أهلمن ، وكذلك التعبير عن الصداق في هـذا البنكاح الدائم بالأجر .

بينها الشيعة لايشترطون إذن الولى فى المتمة . ولا يعتبرون الأجر صداقا م وعودة إلى أن وع من جانب الترخيص والشفقة فن نكاح الإماء أيسر كلفة من المتعة من سيد الأمة قد يزوجها لإعفافها لا المهر من ورائها ، وقد يكتنى بما يستولدها من هذا الزواج . بل قد يتنازل عن أولادها أيضاً ، ويشترط حربتهم حرصاً على إعفافها إذا لم يستطع هو ذلك .

وهكذا فى معرض المقارنة بير نكاح الإماء و نكاح المتعـــة الم نجد القرآن يشير إلى المتعة فى معرض بيان الرخصة ورفع المشقة عنه خشية العنت ، بل أباح الإماء ، وحث على الصير ، أى أن الحل الوحيد لمنخشى العنت وعجزعن نكاح الحرائر دائر بين نكاح الإماء و بين الصبر .

وعليه فإن كلمن ركز قوله بالإباحة على هذه الحالة من الرخصة للمتعة فيقال له إن القرآن تعرض لهذه الحالة ورسم الحل لها بأصرح لفظ وأوضح عبارة ، فجاء بالإماء في فكاح دائم بدلا من الحرائر في فكاح مؤقت .

فكيف يسوغ شرعاً أن يترك محلالنص و التشريع للحالة الحاصة . وهي حالة الاضطرار ويذهب يلتمس ويحاول أن يحمل الآية وهي معرض تشريع النكاح عموما والواردة في سياق بيان من شمل من النساء ومن لاتحل،

وبيان حكم من تزوج بمن شمل له فاستمتع بها أى عقد عليها ودخل بها .

فإننا لوأخذنا بعين الاعتبار في هذا الصدد بقية السياق الكريم وربطناه بمقدمته له لاستهدينا به أكثر ووضح أما ننا الطريق ، وقد نوه أبوحيان تنويها خفيفا ، وذلك أنه تعالى قال في مهاية بيان الرخصة و الحث على الصبر ابتداء من قوله تعالى : (يريد الله ليبين لكم ) أى بما تقدم من تشريع في الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ) .

فهذا هو معرض البيان لمسا يحل وما لايحل (والله يريد أن يتوب عليكم . ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ). وفسرت الشهوات هنا الرنا أو بالمطلع إلى ماحرم من بنات الآخ و الآخت أو العموم فى كل ما يشتهى للنفس وهو محرم عليها .

فإذا كان من معانيها هنا الزنا. فما الذي يبعد فكاح المتعة عنه في هذأ المقام؟ وهل أباحه من قال به إلا قضاء الشهوة ؟ ولولاه مازنى إلا شقى عندهم أي أنه وقاية من الزنا. ولكن هل الآية جعلت الوقاية في نكاح المتعة أم في نكاح الإنسان في نكاح الإماء نكاحا دائما ( يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان صنعيفا ).

أما قول كاشف الغطاء إن عمر نهى عنها لمصلحة عامة وعمل إدارى فرأى رآه ،و يكنى لرد هذا الرأى د المرأة التى ردته على عمر فى النظر فيما هو صريح فى المصلحة العامة حينها أراد تجديد مهور النساء حيث قالت له المرأة: أتحد شيئاً لم يحده الله ولارسوله ياعمر والله تعالى يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً) فرجع عمر عن رأيه .

فكيف يسوغ لأحد أن يقول إن عمر رأى من المصلحة المؤقتة فى النهى عن المتعة وهى أابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوقت الذى لم

يعارضه أحد لارجل ولا امرأة ، لاقليل ولاكثير ، بل يوافقونه جميعاً على قوله .

فهل يتصور أن يعارضوه فيما هوجائز ولو بخاتم من حديد، ويرجع معهم ويو افقهم على معارضتهم ، و لايعارضو نه فى تحريم ماهو حلال . لو كان فعلا باقيا على حله .

أما بقية الجوانب الاخلافية والحكمة فى النكاح وغير ذلك ، فيكنى ما أشر نا إليه من أن النكاح الدائم دعامة بناء مجتمع وتكوين أمة والنكاح المؤقت دافع انتهازية ، ومورث أنانية ، فضلا عن تلاشى وإضعاف قوى النسب وصلة الرحم وترابط الأسر ، مع مافيه من التخلى والفرار من المسئوليات كالبيت والأمرة وواجب البناء فضلا عن شقاء المرأة وثنقلها من يد إلى يدومن بيت إلى بيث فى كل سنة أو شهر أو يوم .

\$ 0 0

وهناك وجهة نظر، وإن لم أجد من فصل فيها القول. إلا أنى لا أرى ما نعاً من عرضها وهى تتعلق بجاذب الطلاق وحفظ حق المرأة سواء طلقت أم بقيت، وهى أن الزوجات مع المهر لهن أربع حالات :

- ١ معقود عليها ولم يسم لها ولم يدخل بها .
- ۲ ــ « وسمى لها وغير مدخول بها -
  - ۳ « ولم يسم لها ودخل بها.
  - ٤ « « وسمى لها ويدخل بها ،

و قد جاء القرآن السكريم بديان تلك الحالات بالنسبة لاستحقاق المهر كله أو بعضه قبل الدخول أو بعده أى فى حالة الفرقة بالطلاق. فنى الحالة الأولى: وهى إذا عقد عليها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها وطلقها قال تعالى ( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتموهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مناعاً بالمعروف حقاً على المحسنين)، .

وفى الحالة الثانية: وهى المعقود عليها والمسمى لهدا ولم يدخل بهما وطلقها فقال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح)

أما الحالة الثالثة : فشملها عموم قوله تعالى (وآتو ا النساء صدقاتهن نحلة ). وقدأ جمع الفقهاء أن المدخول بها التي لم يسم لها أن لها صداق المثل . ولعل التعبير عن الصداق بنحلة عا يؤيد ذلك لآنه بعد الدخول والقكين أصبح كالهبة والعطية يعطيه الزوج محلة وإلا لتوقفت عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها .

أما الحالة الرابعة: فلعل هذه الهدية تعتبر تتمة حلقة التشريع، وذلك فى. حق المدخول بها المسمى الها ولم تستلم صداقها، فقال تعالى ( فما استمتعتم به منهن ) أى بالدخول فعلا بموجب العقد السابق. وقد سميتم لهن الصداق ولكن لم تسلموه إليهن فآتوهن أجورهن فريضة لازمة لا يحق لهم أن تنقصوهن منه شيئا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، فاستوجب الافضاء والمسيس كامل الصداف، فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا هريئا وهذا لا يكون إلا في غير المدفوع.

فتكون الآية ( فما استمتعتم به منهن ) مبينة لحـكم صداق المدخول بها، المسمى لهـا المستمتع منها ·

وقد آشار القرطبي إشارة مجملة خفيفة إلى هذا .

ولو قال قائل إن آية (وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا) كافيه عن هذا المعنى ، فإنما يقال له ليست كافية لآن تلك فيما أناها وسلمها بالفعل فلايعود الأخذ منه وهذه لمن لم يسلمها شيئا فليأتها أجرها فريضة لازمة .

وعا يشهد هذا الذى ظهر لنا تقدم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لايحل الحكم أن ترثوا النساء كرها ولانعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة ).

فحرم أن يرثوهن كرها وهذا يشمل عدم إعطائهن ما لهن من الصداق، ونهى عن عضلمن للذهاب ببعض ما آنيناهن وهذا يشمل ماقد تسلمنه فعلا ليسترجع منهن بعضه ، فقد فرقت الآية هذا بين المسلم لها فعلا وما لم يسلم.

فما لهم يسلم لايحل له ميراثه كرها عليها . اللهم إلا إن طبن نفسا عن شيء منه وما سلم فعلا فلا يضيعه عليهن ، لاسترجاع بعض منه ولوكان قنطارا .

وآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن) أمر بإيتائهن ، وهو إنشاء الإبتاء وآية (وآتيتم إحداهن قنطاراً) إخبار عن إبتاء سابق، والفرق بينهما هوالفرق بين مدلول الامر الذي الإنشاء والخبر الواقع بالفعل.

وكذلك فالآية تتكلم عن استمتاع سابق وقع بهن وحصل الرجل عليه منهن، فطولبو ابدنع أجورهن إليهن ·

وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطاوب الإعطاء الأجر عليه لابد له من عقد سابق يبيحه و لا يكون إلا الملك أو النبكاج الدائم ولعل هذه المناقشة حول الآية تبين أنه لادليل فيها لمن يستدل بها .

وإذا لم يقل بالمتعة إلا الشيعة وقد نوقشوا فى كنبهم وألزموا من أقوالهم بما لأخلاص لهم منه فى عدم إحلالها لمطلقها ثلاثا بذكاح المتعة كما يحلمها له بالنكاح الدائم كما قال تعالى ( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ).

و بالنالي فلا تكون المنعة نكاحا.

وكذلك إلزامهم فى العدد بقولهم بعدم اقتصار الرجل على أربع نسوة فى المتعة والله تعالى يقول (فانكحو طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وهم لايزيدون عن الأربع.

والرسول صلى الله عليه وسلم بقول لغيلان بنأبي سلبة : و أمسك منهن أربع، أربعا وفارق سائرهن، وهم يجوزون للرجل أن يجمع بالمتعة أكثرمن أربع، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز سكاح فوق الأربعة ، وهم يجوزون للعبد أن يستمتع أيضاً بأكثر من اثنتين على خلاف ذلك .

وبالتالى لاتكون المتعة نكاحا .

وهم أيضاً يقولون؛ ليس للولى أن يمنع المرة أمن أن تمتع بنفسها . والله تعالى يقول (فانكحوهن بإذن أهلهن ) وإن كان هذا فى الإماء فهم لا يفرقون بين الإماء والحرائر ، والرسول حين يقول : د لا نكاح إلا لولى و شاهدى عدل ، . فعليه لا نكون المتعة نكاحا .

وهم يقولون: يكره له أن يستمتع عن لا أب لهـا فلايفتضها ولايحرم:
فيجعلون التمتع بالبكر مكروها، والله تعالى يقول (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن ـ إلى قوله ـ وأبكارا)، والرسول صلى الله عليه يقول لجابر: هلابكراً تلاعبك وتلاعبها ؟ فهم يكرهون ما امتدحه الله لرسوله وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم . وفى هـذا كله وبعضه الكفاية للرد على من يبيح المتعة وفيه بيان عدم جوازها ، و بؤكد تحريمها. و بالله تعالى التوفيق .

\* \* \*

وهذه النظرية تتمة لمبحث الأمة التي قدمنا الكلام عليها الخاصة بمن خشى العنت على نفسه في قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات في ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى. قوله تعالى ـ ذلك لمن خشى العنت منكم وإن تصبروا خير لـكم والله غفور رحيم) فأرشد تعالى من خشى العنت ولم يجد طولا أن ينكح الإماء وأن يصبروا خير لهم ، ولم يوجه إلى حل آخر وهو المتعة كما يقولون .

وجاءت السنة المطهرة موضحة ومبينة فى قوله صلى الله عليه وسلم : «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه، في على صلى الله عليه وسلم بدل النكاح الصوم، وهذا مع الشباب أشد الناس حاجة و أحوجهم إلى الصيانة، ولم يوجههم صلى الله عليه وسلم إلى المتعة .

و بالنظر بين المتعة والصوم نجد المتعة حلا مؤ قتا و شكلياً ، ومن جانب واحد وهو الشباب . أما الصوم فعلاج جذرى ودائم وحقيتي الطرفين الشباب والفتيات .

ولنا أن نسأل من يبيح المنعة كوقاية للشباب ، إذا يلم يجد من إبتمتع بها أفاذا يفعل ؟ ليس أمامه إلا الزنا . وكذلك الفتاة إذا لم تجد من يتمتع بها ماذا تصنع إلى مل تطلب مى رجلا تتمتع به أم تذهب إلى الزنا ؟ إن العلاج الصحيح هو الصوم إلى نه وجاء

#### منع المتمة في المذاهب الأربعة وغيرها

و لعل من تتمة البحث إيراد أقو ال الأثمة الأربعة وغيرهم عن لهم مذهب أو طائفة مصنة .

أولا: عند الأئمة الأربعة:

( ا ) أبو حنيفة قال في فتح الفدير مانصه: و ذكاح المنعة باطل، قال في شرحه: وهو أن يقول لامرأة: أنمنع بك كذا مدة بكذا من المال.

قال فى الحاشية بعد مناقشة الفرق بين المتعة والموقت ، ومعناه المشهور أن يوجد عقداً على امرأه لايراد به مفاصد عقد النكاح من القرار الولد وتربيته ، بل إلى مدة معينة ينتهى العقد بانتهائها أو غير معينة ، بمعنى بفاءالعقد مادامت ممك إلى أن انصرفت عنك فلا عقد .

ثم فال: والحاصر أن معنى المنعة عقد مؤقت ينتهى با نتهاء الوقت فيدخل فيه ما بمادة المثعة والنكاح المؤقت من أفراد المتعة. وإن عقد بلفظ النزويج وأحضر الشهود، وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى.

ولوجود شبهة عند البعض فى النكاح المؤقت فى المذهب الحننى نسوق نصوصه ليتبين الواقع .

قال فى المتن: (والنكاح المؤنّت باطل) قال فى الشرح: مثل أن يتزوج المرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام . وقال زفر رحمه الله هو صحيح لازم لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، ولما أنه أتى بمعى المتعة والدبرة فى العقود للمعانى ، ولا فرق بين ما إذا طالت مدة النأقيت أو قصرت لأن (٥ - نكاح المتعة)

التأنيت هو المعنى المعين لجهة المتعة ، وقد وجد .

فهو هذا ينص على أن النكاح المؤقت باطل ، وما تميل عن زفر لا يتمارض مع المذاهب في النتيجة لأنه يؤول إلى انتكاح الدائم المطلق عن الوقعه بإلغاء شرط التأقيت.

والفرق بين زفروغيره أن هذا العقد يصح به النكاح، وتحل به المرأة ويكون دائماً لا ينتهى بالوقت وغيره يقول العقد من أصله فاسد لا يحل المرأة لوجود التأقيت فيجددوا عقداً من جديد خاليا من التأقيت وعلى كل فليس من إباحة المتعة.

مالك: في شرح الدردير ج 1 ص ٣٩٣ في معرض الأنكحة الفاسدة

قال فى المتن : ( وكالنسكاح لأجل) قال فى الشرح : وهو فسكاح المتعة عن الأجل أم لا ، ويماقب فيه الزوجان ولا يحدان على المذهب ، ويفسخ بلاطلاق . والمضر بيان ذلك فى المقد للمرأة أو وليها . وأما لو أضمر الزوج فى نفسه أن يتزوجها مادام فى هذه البلاة أو مدة سنة ثم يفار قم افلا يضر.

وهذا عند مالك كما لو تزوجها على أنها إن صلحت له ، واتفق معها . وإلا طلقها بناء على أن الخيار له فى إيقاع الطلاق .

وهى عنده زوجة بكل معانى الزوجية وحقوقهامن نفقة وعدة وميراث وطلاق ، وعدد ضمن الأربعة وقسم ، وغير ذلك فلا شبهة فيها لمنعة ·

و إن كان أخطأ بعض الناس فى نسبة جو ازها لمالك كما أخطأ البعض فى نسبة جو ازها لأبى حنيفة ، وقد بينا ذلك فيما تقدم .

الشافعي : قال في المنهاج (ولا توقيته) أي النكاح، وفي مغنى المحتاج. شرحه: بمدة معلومة كشهر ، أو بجهولة كقدوم زيد. وهو نكاح المتمة المنهى عنه .

احمد : ال فى شرح منتهى الإرادات من بيان الشروط فى النكاح فصل القسم الثانى فاسد ، وهو نوعان : فوع ببطل النكاح من أصله ، وهو ثلاثة أشياء ، وذكر الشغار و المحلل ، والثالث (نكاح المتعة) وهو أن بتزوجها إلى مدة أو شرط طلاقها فيه بوقت .

ثم قال : (أو ينويه) بقلبه أو يتزوج القريب بنبة طلاقها إذا خرج . قال الشارح لأنه شبيه بالمتعة .

هذه أقوال الأئمة الأرحة ، وسنورد بجانب ذلك أيضاً أقوال بعض طوائف المسلمين من غير أصحاب المذاهب الأربحة كالزيدية والظاهرية ليكون القارىء على علم عند جميع الطوائف .

الزيدية : قال فى كناب الروض النضير ج ٤ ص ٧١٣ شرح بحمو ع الفقه السكبير على حديث زيد بن على من المتن ما نصه :

حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال: بهى رسول الله وَ الله عليه المارح مبينا أن هذا السند عند آل الديت: وأخرجه غير الإمام زيد رضى الله عنه قال: أخرج البخارى ومسلم والمؤيد بالله فى شرح « التجريد » وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب أن رسول الله علي الله عن متعة الساء يوم خيبر وعن لحوم الحر الإنسية.

وساق بسنده إلى على رضى الله عنه أنه قال: لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدنه . وساقأثر على مع ابزعباس: إنك امرؤ تائه. وناقش الموضوع مناقشة طويلة فى عشر صفحات وأكدتحريمها. اه.

الظاهرية: قال ابن حرم في المحلى ج به ص ١٩٥ مسألة ١٨٥٤:

قال أبو محمد: ولا يجوز نـكاح المنعة ، وهو النـكاح إلى أجل ، وكان

حلالا على عهد رسول الله على ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله على نسخاً باتاً إلى يوم الفيامة اه.

الأباضية : في كتاب النيل وشفاء العليل ما نصه : نسخ نـكاح المتعة عند.
الأكثر بآية الإرث أو بالنهي . . . [لخ ،

فهذ، أقو ال أصحاب المذاهب كلها ، الأئمة الأربعة وغيرهم من الظاهرية. والزيدية .

و الميه لم يقل بحلة المنعة جماعة من المسلمين إلا "شيعة الإمامية ، ولم وافقهم على قرطم هذا غيرهم من الجماعات الإسلامية ، وهذا يعد شذوذا منهم عن الجماعة الإسلامية . فضلا عما ألزموا به من ضرورة إبطال قولهم ، وما أوردناه عليهم من تناقض في المطلقة ثلاثا ، وجمع أكثر من أربع نسوة بالمتعة للحر ، وللعبد خلافا للذكاح الدائم . وبالله تعالى التوفيق مك

## منهج المؤلف في رسالته

قيمته التاريخية: يعتبر من أقدم ما أفرد بالتأليف في مسألة التبعة إن لم يكن أقدمها فعلا، إذ تاريخها ٤٥٤ في أواسط القرن الخامس.

وقيمته العلمية : فهو أجمع وأشمل ما ألف وكتب فيها فى ذاك التاريخ . ولم يذكر المؤلف مقدمة لسبب تأليفه ، ولا الدافع له ، على عادة الكتاب إلا أنا لا نستطيع الحكم نهائيا على أنه لم يجعل مقدمة لأننا وجدناه مخطوطاً وفى الصفحة الأولى قوله الجزء الثانى فى تحريم المتمة وهو آخره .

غير أن العنوان يوحى بأنه نتيجة بحث أو نقاش ورد على من قال بجوازها ، ولا سيما في ذاك التاريخ وللعلويين سلطة وللشيعة ظهور .

فقال: بيان النص الوارد في تحريم نكاح المتمة وبطلانه وفساد خطأ فاعله. وإثمه لخالفته الرسول مسكلية ، وقد أمره الله تعالى باتباعه واتباع أوامره وقبول نواهيه وزواجره .

وهذا يدل على أنه لم يسبق بحديث عن التمة ، اللهم إلا أن يكون بحثا عقلياً أو مقدمة شخصية .

وقد عقد المؤلف في رسالته عدة أبواب وفصول :

الأول: ساق فيه أحاديث التحريم عن على رضى الله عنه وابن عباس خاصة من عدة طرق، مما رواه البخارى ومسلم والنسأئى، وناقشه فيه زمن التحريم بين خيبر وعام الفتح وأجاب عنه بخسة أجوبة.

ثم عقد بابًا آخر شبه ما تقدم وسأق فيه عن ابن عمر وغيره بطرق صحاح

ثم عقد بابا آخر أثبت فيه نسخ نكاح المتعة بعد مقدمة محث فيها نسخ السنة بالسنة وساق فيه قوله: وفي هذا الباب ما يدل على صحة نسخ المتعة بما لا بجوز خلافه ويلزم كل مسلم قبوله وساق فيه عن على رضى الله عنه وعن أبى هريرة، وعن الربيع بن سبره، وعن سلمة بن الأكوع، وعائشة.

ثم عقد با با لبيان ألمدة التي أرخص فيها النبي عَلَيْكُ ثم حرمها إلى يوم القيامة. وذكر فيه عن إياس بن سلمة عن أبيه وعن الحسن أنها كانت ثلاثة أبام .

ثم ذكر بابا آخر ذكر فيه السبب الذى رخص من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاح المتعة ، ومن بعده بابا يبين فيه أن الرخصة كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابهم. وبابا آخر لمن سمى نكاح المتعة سفاحا ، والسفاح الزنا . وذكر منهم ابن عمر وسالم بن عبدالله .

و باباً لمن رأى العقوبة لمن ارتكب نكاح المتعة . وذكر أن جماعة منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن عر: أنه أقسم بالله ليجلدن من أباح نكاح المتعة إلا أن يأتى بأربعة شهداء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد ما حرمها .

ولنا أن نسأل هنا هل جاء أحد لعمر رضى الله عنه بأربعة شهداء كرقال، بشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحلها بعد ما حرمها ؟ وهم فى جمع وكثرة ؟

فإذا لم يأت أحد بذلك ولا بشاهدين وهم فى عصر توفرهم وتواجدهم رضى الله عنهم ، فهل يحق لأحد بعد ذلك ادعاء حلها أو أن من حقنا أن نطالبهم بأربعة شهداء كما قال عمر ، ؟ وما أظنه يجد. ولذا فقد عقد المؤلف با با ذكر فيه إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم نكاح المتمة، مستدلا بخطبة عمر على المنبر وعدم معارضة أحد فى منعه متعة النساء، كاعارضوه فى متعة الحج، وعارضوه فى عزمه على رجم الحامَل وغيرها.

ثم ذكر باباً في وجوب الأخذ بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه .

وبعده باباً التحريم المتعة بالقياس والاستدلال.

وبعد أن أقام الأدلة على تحريمها ونسخ إباحتها وإجماع الصحابة على التحريم وبيان الدليل بالقياس والاستدلال ، بدأ يبين أدلة المخالف وشبهه والرد عليها . فمنها استدلالهم بقوله تعالى ( وأحل لـ كمما وراء ذلك ) واعتبارهم نكاح المتِعة مما وراء ذلك .

وأجاب عليهم بعده أجوبة : منها أنها لبيان المحرمات بأشخاصهن ، لا في بيان العقد المحرم أو المبيح .

ومنها: استدلالهم بقوله تعالى: (فما استمتمتم به فيآتوهن أجورهن). وأجاب بما لاغنى لطالب عن الوقوف عليه ضمن تسعة أجوبة مفصلة، ومنها عموم قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لـكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولم يقيده بنوع نكاح مطلق ولا مؤقت، فقالوا: هو على عمومه.

وأجاب عن ذلك أيضا بعدة أجوبة ، ثم أخذ يسوق ما احتج به مما ورد من السنة كاما حول نصوص الإباحة الأولى وكلام عمر المتقدم ، وأجاب عن ذلك بحوالى اثنى عشر جوابًا يتحتم الوقوف عليها .

ثم أفرد قول جابر بمناقشة خاصة في فصل مستقل .

وكذلك أفرد خبرعمر بفصل مستقل، وناقشه علمياً وأبطل الاستدلال. و كذلك أفرد خبر ابن عباس وناقشه وقارن بينه وبين خبر عمر من حيث ما يستحقه التقديم منهما، فإن عمر هو الخليفة وله حق الاتباع بالنص عليه

وأخيرا أثبت رجوع ابن عباس عن فتواه تلك ، وأبطل استدلالهم عليها بالقياس .

وختم البحث بالرد عليهم باستدلالهم باستصحاب الأصل على مشر وعتيها وذلك بدعواهم الاتفاق على إباحتها والاختلاف على نسخها ، وجوابه بأن الطريقة التي ثبتت بها إباحتها ، ثبتت بمثلها حرمتها.

وأن الأصولين متفقون على أنه إذا تعارضت نصوص فى حكم مسألة بين الحظر والإباحة ، قدمت أدلة الحظر لأنها ناقلة عن حكم الأصل. ولأن إعمال أدلة الحظر أحوط وأسلم .

وهكذا كانت دراسة المؤلف رحمه الله لقضيته تحريم نكاح المتمة أشمل وأوفى ما رأيته واطلمت عليه ، مما أفرد بالتأليف وتقدم فى التاريخ .

وقد جاء بهذه من العلماء والأئمة من تناولها بالبحث ممن قدمنا عنهم نقولا وافية سواء المناقشة المنطقية والعقلية كالفخر الرازى أو نتولاو إلزامات كابن تيمية رحمه الله أو اجتماعيا كمقرر الجامعة ، وغير ذلك ، وسيقف القارىء على أوسع بحث وأشمله لهذه السألة في رسالة المؤلف رحمه الله تعالى.

والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة وبمقدمتها ما يظهر الحقويقي المحرمات ويبرى والله أسأله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، لا تحدياً لأحد

ولا تجنياً على طائفة ، و إنمابيانا للحق دعوة إليه، والله من وراء القصد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد عليه .

وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة آخر شهر رجب سنة ١٣٩٢ . كتبها وقدمها عطيه محمد سالم ، وراجعها مع فضيلة الشيخ حماد الأنصارى الذى أعد تخربج النصوص الواردة في تلك الرسالة خاصة الأهم فيها ، مما يدعم الأدلة ويطمئن المستدل والقارى .

\* \* \*

لطيفة : وبعد إعداد هذه الرسالة للطبع اطلعت على رسالة عبارة عن عاضرة بعنوان « الزواج المرقت، ودوره فى حل مشكلات الجنس» بقلم محمد تقى الحكيم أسترذ الأصول والفقه المقارن فى كلية الفقه بالنجف الأشرف، بدأها المؤلف بتصدير، وهو أن بعض طلابه تحداه أن يستطيع نشرها، فتشجع وأقدم على نشرها.

وقد بناها على سياسة الأمر الواقع، وجعل عادات الأمم والشعوب الإسلامية كلما من رواسب الجماهير، وأشار بأن تشجعه على نشرها قد يكون من قبيل تأكيد الذات، أى لا من واقع نشر العلم وكشف الحقائق، ثم راح يعلل لإقدامه هذا أن تطور الفكر العربى يجب أن يساير، ولا ينبغى السكوت عنه، ولسنا ندرى إذا تطور الفكر العربى في أبواب أخرى من أبواب الفقه ماذا ستكون النتيجة، كالطلاق والميراث وتعدد الزوجات، كل ذلك إيماناً بالواقع، ولست أدرى هل الشرائع جاءت لتقرر الواقع أو لتصلح من فساده.

ثم راحق فلسفة إجماعية مبناها على أقوال أوربيين اجماعيين كالفيلسوف الإنجليزي (رسل) وتوماس باتريك هيوز .

ثم انتقل إلى نقول فى الموضوع مقتضبة لم تراع فيها أمانة النقل ولاحقيقة العلم ، إذ ينقل عن بعض علماء أهل السنة بعض أقوالهم فى جانب من الموضوع بقياسب معه ، ولم ينقل عن الجانب الثانى الذى يبطله ، وحتى نقوله عن كتب الشيعة فإنه لم يفرق فيها بين متعة الحج ومتعة النساء ، ثمانتهى إلى أن النفوس فى حاجة إلى رياضة لقبول هذا النوع من النسكاح ، ومتى كانت الأمور العادية والسليمة الصحيحة تتوقف على ترويض النفس عليها .

ثم ينقل عن آل البيت إجماعهم عليها ويترك رأى إمامهم الأول على رضى الله عنه. وقد قدمنا الصحيح عنه في موطأ مالك بسند كله من آل البيت، أى على شرط الصحة في الحديث حتى عند الشيعة أنفسهم.

وعلى كل، فقد تقدم ما يردعلى المؤلف فى كل جَزئية فيما ناقشنافيه إمامهم كاشف غطاء فى كتابه « أصل الشيعه » وأصولهـا بما يكفى .

وقد ختم المؤلف رسالته بالعبارةِ التالية نسوقها بنصها حيث قال :

أما بعد: فهذه أهم التساؤلات التي أثيرت حول هذا النوع من الزواج على مختلف الألسنة ، ولم نجد ما يصلح أن يكون مانماً من الأخذ به كملاج لمشكلة الجنس في بعض جوانبه ، وربما وجد فيه القارى عمو اضع أخر لعلامات الاستفهام ، توجب أن نعاود النظر فيا جاء في هذا البحث شريطة أن تعرض على أساس موضوعي سليم اه.

وفى الواقع أن هذا إنصاف منه لا للقارىء فحسب ، بل وللحقيقة نفسها التى أراد التوصل إليها وللموضوع الذى تعرض إليه دون مزيد من البحث

والاستعداد العلمى وإنى لأدعوه إلى قراءة هذه الرسالة بروح علمية ونفس منصفة ونظرة عادلة ، ثم يرجع إلى الموضوع ليرى من علامات الاستفهام ، ويعود إلى ما كتبه بإعادة النظر فعندئذ تكون لإعادة النظر محل . وتأتى بنتيجة ، لأن دراسة للوضوع من جانب واحد يميل به إلى وجهة هذا الجانب فقط ، أما إذا درس من جانبين متقابلين ، فإنه تحصل معادلة وتصح الدراسة وتسلم النتيجة وإذا كان المراد هو كشف الحقيقة وكان العمل بنية خالصة كان التوفيق حليفا والهداية رائدة كما قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا الهدينهم) .

# كتاب تحريم نكاح المتعة وعملنا فيه

وبمد هذه المقدمة لذكر كلة موجزة عن الرسالة وعملنا فيها :

فنقول وبالله نستمين: لقد أممنت النظر في هذه الرسالة فوجدتها رسالة وضع فيها مؤلفها أبو الفتح الممروف بابن أبى حافظ من الأدلة النقلية والمقلية على تحريم متمة النكاح مالم يسبق إلى جمعه حسب على، حيث أنه رتبها على ما بلى: \_

أولاً : النصوص الواردة في تحريم المتمة وأنها منسوخة .

ثانيا: إجماع الصحابة على تحريمها.

ثالثًا : أدلة المخالفين من الروافض والإجابة عنها بالدقة .

رابعا: الأدلة العقلية على تحريمها إلى يوم الدين. وغير ذلك من مسائل مفيدة يستطردها في المناسبة .

ويظهر أن المؤلف ألف هذه الرسالة أيام إفامته بصور بلد الروافض فى البنان، محاولة منه إقناعهم بمثل هذه الرسالة الجامعة الفذة . ولكن مع الأسف فإقناع هذه الطائعة بأقو ال غيرهم قديكون متعسراً لعدم التزامهم بمبدأ غيرهم ولكن بفضل الله وجدنا إلزامهم عقلاو نقلامن كتبهم وأقو الهم التي لاانفكاك لهم عنها كاذكر في المقدمة .

وعلى كل حال، فالرسالة تعد فى بابها عديمة النظير، ولم أر بالرغم من البحث والتفتيش رسالة ولا كتاباً أفرد فى هذا الموضوع مثلها.

ومع الأسف لم أجد من ذكرها فى تواليف المصنف مع توافر المترجمين له . كا ذكرت فى أول ترجمته ، ولكن بوجود تلك السماعات التى وجدناها على الورقتين الأولى والأخيرة التى تضمنت أن تلامذة المؤلف المنسوبة إليهم تلك السماعات من المؤلف بعضهم ، محموا هذه الرسالة من لفظ الشيخ قبيل موته سنة ٤٥٤هـ :

ويبدو من خط السماع أن ناسخه هو ناسخ النسخة لأن الخطين متشابهان غاية النشابه . فناسخ السماع الأول على الورقة الأولى محمد بن على المعلم ، وذلك بالقدس شهر شوال سنة ٤٥٤ . وقد وجدت فيا بعد من عزاها للمؤلف كا في فهرست الظاهرية للالباني ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كعالة في ترجمة المؤلف أبي الفتح .

وأما كاتب السماع الثانى على الورقة الأخيرة فهوسلامة بن محمد بن سلامة القطان المقدسي سنة ٤٦٠هـ • هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شيوخه الذين يروى عنهم في هذه الرسالة هم شيوخه المعروفون الذين سيأنى ذكرهم في ترجة مشايخه .

وهذا أيضاً تما يدل دلالة واضحة على صحه نسبة هذا الـكتاب للمؤلف، وأما عملنا في هذه الرسالة فهو:

أولاً : مقابلتها على الأصول التي أخذ منها المؤلف .

ثانيا: تخريج أحاديثها بردها إلى كتب الحديث التي توجد فيها بأسانيدها، مع ذكر الجزء والصفحة إضافة إلى الكلام على الحديث من الناحية الصناعية.

وبحمد الله قدتيسر العثور على أحاديث هذه الرسالة القيمة طبق ماذكره المؤلف. وهذه هي الخطوط العريضة لعملنا في هذا الـكتاب.

# الـكلام على النسخة التي اعتمدنا عليها:

١ - مع الأسف لم نجد إلا نسخة واحدة عتيقة ، صورت من النسخة الأم الموجودة فى المكتبة الظاهرية ضمن مجموع أربعين (ق ١١٤ - ١٣٨) ،
 وهى النسخة الوحيدة التي اشترتها من دمشق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

◄ — إذا نظرت إلى اللوحة الأولى تجد عليها مكتوبا لجزء الثانى من كتاب تحريم نكاح المتعة ) مما يدل على أن الكتاب جزءان ، ولم نعثر إلا على هذا الجزء ، وفيه مما يتملق بنكاح المتعةما يكنى ويشنى في هذا الموضوع، فلذا رأينا أن ننشر هذا القدر لاستيفائه بما جاء فى نكاح المتعة من المعصوص النقلية والعقلية ، وغير ذلك من الفوائد .

إذا تصفحت أوراق الرسالة تجد بهوامشها تصحيحات وشطو بالمتدل على ماحصل لهذه النسخة من العناية بها حين قراءتها على الشيخ كاهو واضح فى الورقة الأولى والأخيرة.

٤ — فى الصفحة الأخيرة عند نهاية الرسالة ما نصه « وقد بلغنى عن بعض المخالفين فى نكاح المتعة أنه احتج بما روى أن عبد الله بن الزبير لما أنكر نكاح المتعة قال له رجل : \_ وعرض له \_ أن أسماه بنت أبى بكر الصديق ذات النطاقين تزوجت متعة » إلى آخره .

ثم شطب هذا الكلام مع أنه كلام مفيد مناسب للموضوع ، وبعد إمعان النظر ، ظهر لى أن هذا الكلام يلحق بآخر أثر ابن عباس قبيل ( باب ذكر ما احتج به من نصر قولهم من القياس ) فذلك المحل هو محله الذى سقط منه مع رد للؤلف عليه : فلذا ألح تناه به لتنظيم الكلام في الرسالة على نسق واحد .

و — إن نسختنا هذه نقلت من نسخة المؤلف كا تدل عليه السماءات التي ذكرت معها . فناسخ هذه النسخة تلميذ المؤلف وهو على بن أحمد ... الأنصارى ، وهذا التلميذ هو صاحب السماع الأول على اللوحة الأولى ، ونصسماعه «نسخ جميعه وسمعه من لفظ الشيخ على بن أحمد ... الأنصارى » .

وقد تلا هذا السماع المنبىء عن ناسخ النسخة ، وعن وقت نسخها ، سما عان في نفس اللوحة يقول أحدها ما نصه : «سمع جميعه من الشيخ الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رضى الله عنه بقراءته وروايته أبو الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم السيساطى ، وعبد الرحيم بن عبد الرحمن الأصبهانى ».

وكاتب السماع محمد بن على المعلم ، وذلك بالقدس شهر شوال ٤٠٤ ه. .

وأما السماع الآخر فهو كما يلى : « "ممع جميعه من الشيخ الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي رضي الله عنه بقراءته وروايته أبو محمد عبدالله ابن على بنجير الأرسوفي ، وكامل بن دبيشي المسقلاني ، وأبو الحسن على بن خلف العبسي ، ويحيي بن مفرج بن محيا ، وعيسي بن أحمد البندنيجي ، وعلى ابن محمد التميمي ، وحسن بن ريم بن مسلمة ، وإسماعيل بن محمد الزارع ، ويحيي بن عزاز التميمي . وعمان بن أحمد المستقفري ، وعبد الله بن أبي على الشاشي ، وعبد الله بن أبي الطيب ، ومحمد بن إسماعيل ، وغير هؤلاء . قد ذكروا في هذا السماع مع تاريخ السماع ، ولكن تاريخ السماع محوكله . هذه هي السماعات التي كتبت على اللوحة الأولى .

وأما السماعات التي كتبت على اللوحة الأخيرة فهي كما بلي : ــ

(سمع جميعه من افظ الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المفدسي رضى الله عنه )، أبو الحسين على بن أحمد الأنصارى ، وأبو منصور محمد بن

أحمد بن الصواف، وأبو البركات أحمد بن ياسين، وإبراهيم بن عيسى ، وحسين بن جميل النابلسى ، وعبد القاهر بن إبراهيم النجار، وأبو على بن مجلى الفلاح، ونعمة بن حسن الكسائى، وغيرهم ممن حضر مجلس السماع من تلامذة المؤلف.

وكاتب السماع سلامة بن محمد بن سلامة القطان المقدسي كما تقدم . ضمن تلامذة الشيخ .

### التعريف بالمؤلف

وبعد التعريف بالرسالة فإليك النرجمة الموجزة للمؤلف:

وقد ترجمه ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى على أبى الحسن الأشعرى فى ص ٢٨٦ – إلى ص ٢٨٧ منه :

وكذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ج • ص ٣٥١ \_ ص ٣٥٣ طبعة البابي الحلمي •

وكذلك الحسيني في تراجم زجال شرح ألفية المراقي •

وترجمة الزركلي في الأعلام ج ٨ص ٣٢٦ ، وتهذيب الأسماء للنووى .

وكذلك الأخ الألباني فهرست مكتبة الظاهرية ص ٤٧٤ - ص ٢٥٥ تحت رقم ٢٠٥ وقال الزركلي في الأعلام: وترجمه أيضاً ابن قاضي شهبة في الأعلام، والذهبي في سير النبلاء في الحجلد الخامس عشر، والأثر الجليل ج ١ ص ٢٦٤ • وجولة في دور الكتب الأمريكية ص ٧٥ وهدية العارفين ذيل كشف الظنون ج ٢ ص ٤٩٠ ، وكذلك ترجمة الذهبي في العبر ج ٣

وهذا هو موجز الترجمة لهذا الفقيه :

هو الفقيه نصر بن إبراهيم بن نصر المفدسي الناباسي أبو الفتح الزاهد شيخ الشافعية بالشام • كان إماماعلامة مفتياً محدثاً حافظاً زاهداً متبتلا ورعا كبير القدر عديم النظير ، وكان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض له بنابلس وهو بدمشق فيخبز له كل ليلة قرصة في جانب القانون •

#### مولدها

ولد سنة ٣٧٧هـ • قال الحافظ ابن عساكر : ودرس العلم ببيت المقدس مدة ثم انتقل إلى صور ، وأقام بها عشر سنين ينشر العلم مع كثرة المخالفين له والرافضة ، ثم انتقل منها إلى دمشق فأقام بها تسع سنين يحدث ، ويفتى ويدرس ، وهو على طريقة واحدة من الزهد والتقشف ، وسلوك منها ج السلف متجنباً ولاة الأمور ، وما يأتى من الرزق على أيديهم قانعا باليسير من غلة أرضه بناباس ، يأتيه منها ما يقتاته ، ولا يقبل من أحد شيئاً .

وقال الحافظ ابن عساكر: سمعت من يحكى أن تاج الدولة تُكُشبن ألب أرسلان زاره يوماً فلم يقم له ، وسأله عن أحل الأموال التي يتصرف فيها السلطان فقال الفقيه نصر: أحلها أموال الجزية و فخرج من عنده وأرسل إليه بمبلغ من المال ، وقال هذا من مال الجزية ففرقه على الأصحاب فلم يقبله. وقال: لا حاجة بنا إليه . فلما ذهب الرسول لامه الفقيه أبو الفتح نصر الله ابن محمد، وقال له : قدعلمت حاجتنا فلو كنت قبلته و فرقته فينا فقال: لا تجزع من فوته ، فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد فكان كما تفرس فيه .

وقال ابن عساكر : وسمعت بعض من صحبه يقول : لوكان الفقية أيوالفتح في السلف لما نقص درجته عن واحد منهم لكنهم فاتوه بالسبق.

وكان أوقاته كلما مستغرقا في عمل الخير من علم وعمل . (٦ ــ نكاج المتمة)

وحكى عن بعض أهل العلم أنه قال : صحبت إمام الحرمين أبا المعالى الجوينى بخراسان . ثم قدمت العراق فصحبت أبا إسحاق الشيرازى فكانت طريقته أفضل من طريقة أبى المعالى . ثم قدمت الشام فرأيت الفقيه أبا الفتح فكانت طريقته أفضل من طريقتهما جميعاً .

## وفاتـه

وقال ابن عساكر : سمعت الشيخ الفقيه أبا الفيح نصر الله بن محمد ابن عبد القوى المصيصى يتول : توفى الفقيه نصر بن إبراهيم فى يوم الثلاثاء التاسع من المحرم سنة ٩٤٠ بدمشق ، وخرجنا بجنازته بعد صلاة الظهر . فلم يمكننا دفنه إلا قريب المفرب لأن الناس حالوا بيننا وبينه ، وكان الخلق متوافرا . وذكر الدمشتيون أنهم لم بروا جنازة مثلها .

#### مشامخت

قال ابن عساكر: قد أدركنا جماعة بمن أدركه وتفقه به ، وكان الفقيه أبو الفتح المعروف قديما بابن أبى حافظ ، والمشهور الآن بالشيخ أبى نصر الزاهد الجامع بين العلم والدين . تفقه على الفقيه سلم بن أيوب الرازى بصور ثم رحل إلى ديار بكر ، وتفقه عند أبى عبد الله محمد بن بيان الكاذرونى الفقيه ، وسمع الحديث بدمشق وغيرها من جماعة . سمع بدمشق من عبدالرحمن ابن الطبيز ، وعلى بن السمسار ، ومحمد بن عوف المزى ، وابن سلوان ، وأبى على الأهوازى . وبغزه : من محمد بن جعفر المياسى . وبآمد : من هبة الله ابن سلمان .

وسمع من خلق كثيرين . وأملى مجالس وصنف . واجتمع بالغزالى ، واحتمع بالغزالى ،

#### مصنف\_\_اته

قال النووى في تهذيب الأسماء واللهات : ولأبي الفتح مصنفات كثيرة في المذاهب ، وغيره منها :

كتاب الحجة على تارك المحجة . وذكر النووى أن عنده نسخة من هذا الكتاب .

وكتاب الانتخاب الدمشق فى المذهب نحو بضعة عشر مجلداً. وهو على هيئة تعليق القاضى أبى الطيب الطبرى. ويحذو حذوه وبنقل منه كثيراً.

وكتاب التهذيب في المذهب نحو عشر مجلدات.

وكتاب السكافى مجلد مختصر يحذو فيه حذو شيخه أبى الفتح سليم الرازى فى كتاب السكفاية . ولايذكرفى قولين ولاوجهين ، بل يخرج بالراجح عنده . وفيه نفائس .

وكتاب المقصود. وشرح الإشارة التي صنفهاشيخه أبو النتم سلبم الرازى والتقريب ، ومناقب الإمام الشافعي .

وله غير ذلك من الأمالي والأجزاء الكثيرة .

وتحريم نكاح المتمة . وقد ذكر الأخ الألباني. في فهرست مكتبة النظاهرية أن من تواليفه الوجودة في المكتبة المذكورة آنفا « الأمالي الحادي

والعشرون بعد المائة مجموع ٧٩ دق ٢٧ – ٣٣ . والمجلس السابع والأربعون بعد الثلاثمائة مجموع ١٩ دق ٩٤ - ٩٨ . ومجلس من أماليه مجموع ١٩ دق ٩٤ – ١٩٧ . ومجلس آخر مجموع ٢١ دق ١٩٤ – ١٩٧ . ومجلس آخر مجموع ٢٦ ( ١٨٠ – ١٨٠ ) » .

والأربعون مجوع ٦٧ دق ( ٢٦ ــ ٦٥ ) ٠

وأربعة أحاديث مجموع ٦٣ دق ١٧٨ ــ ١٨٠ . وتحريم نـكاح المتعة . ج ٢ مجموع ٤٠ دق ١١٠ . وحديثه جزء منه مجموع ١١٠ دق ٢٥٠ ــ ٢٥٠ و ١١٠ دق ٢٥٠ ــ ٢٦٣ . و ١٨٠ بترتيب الأخ الألباني . ص٢٤٠ ــ ص ٤٢٥ .

ومع الأسف لم أقف على شيء من التواليف المذكورة إلا على كتابنا هذا . وقفت على الجزء المصور من النسخة الموجودة فى المكتبة الظاهرية بالرقم المذكور أعلاه ، وأظن أن هذه التواليف من جملة ماضاع من تراثنا الإسلامي . وأسأل الله العلى القدير أن يظهر لناهذا التراث العظيم الدال على مكانة المؤلف فى العلم .

#### تلام\_\_ ذته

وقد روى عنه خلق كثيرون منهم أبو بكر الخطيب البغدادى ، وهو من شيوخه . وأبو النسيب. وأبو الفضل يحبى بن على . وجمال الإسلام أبو الحسن السنى . وأبو الفتح نصر الله المصيصى . وها من أخص تلامذته وأخصهما به نصر الله . وأبو يعلى حمزة بن الحبوبى .

و عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصبهائي . وأبو محمد عبدالله بن على بن جبر الأرسوفي ، وأ والحسن على بن خلف العبسي . ويحيي بن مفرج . وعيسي

ابن أحمد البندنيجي ، وعلى بن محمد التميمي ، وحسن بن إبراهيم بن مسلمة ، وإسماعيل بن محمد الزارع ، وأبو الحسن على بن أحمد الأنصاري. وأبو منصور محمد بن أحمد بن الصواف ، وأبو البركات محمد بن باسين ، وحسين بن جميل النابلسي ، وعبد القاهر بن إبراهيم النجار ، وخلق كثير .

هذا موجز القعريف بالمؤلف ومؤلفاته وشيوخه ، وتلاميذه قدمه الشيخ حاد الأنصارى المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل الجليل ، وصلى الله وسلم و بارك على عبده ورسوله محمد وصاحبه .

وبعد ثلك المقدمة وهذه الترجمة نقدم الرسالة المقصودة وبالله التوفيق كم المحمد تلك المجمة سنة ١٣٩٤هـ

. •

# رسالة

# و تحريم نكاح المتعة

لأبى الفتح نصربن إبراهيم المقدسى ( ٤٩٠ ه )

حققها وخرج أحاديثها الشيخ حمادى الآنصارى

الدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

( - 1747 )

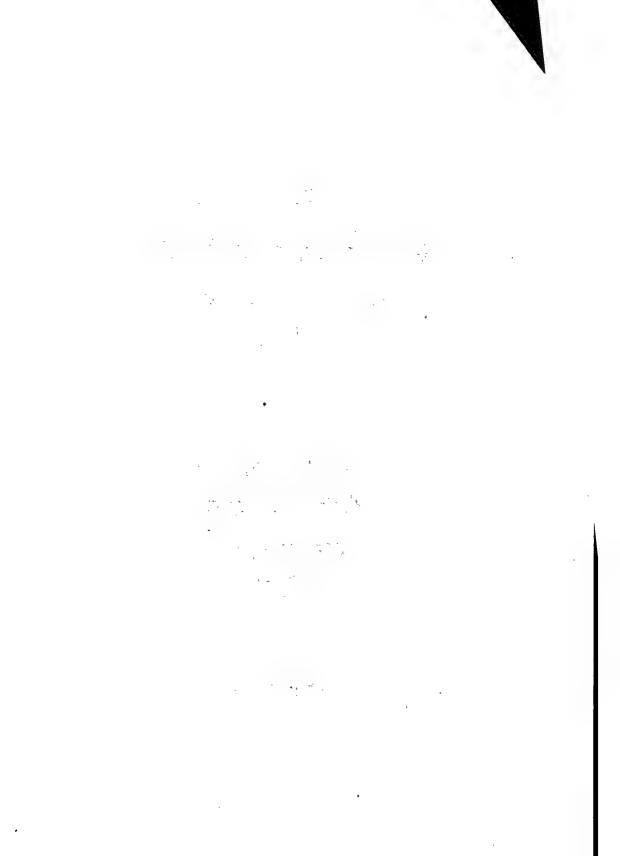

# لا إله إلا الله وحده لاشريك له

[ باب بيان النص الوارد في تحريم نكاح المتمة وبطلانه وفساده وخطأ فاعله ، وأيمه لخالفته الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد أمره الله تعالى باتباعه واتباع أوامره وقبول نواهيه وزواجره ] .

١ - أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر بن على المياسي قراءة عليه في منزله بعسقلان رحمه الله تعالى قال: ثنا أبو بكر محمد بن العباس بن وصيف الغزى قال: ثنا أبو على الحسن بن الفرج الأردى قال: ثنا يحيى بن بكير المخزومي قال: ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني على عن أبيهما عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

۲ — وأنبأ أبو الحسن على بن موسى بن الخشاب السمسار قال: أنبأ أبو زيد محمد بن أحمد المروزى قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربرى قال: أنبأنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: ثنا ابن عيينة أنه سمم الزهرى يقول: حدثنى الحسن بن محمد بن على وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضى الله عنه قال لابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

۳ - وأنبأ أبو بكر محمد بن الحسن البشنوى الصوفى رحمه الله قال: أنبأ أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد المعروف بابن متيم قال: ثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول بن حسان الأنبارى قال: ثنا بشر بن مطرقال: حدثنا سفيان عن الزهرى عن الحسن بن محمد وعبد الله بن

محمد عن أبيهم أن علياً رضى الله عنه قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله عليه وسلم بهى عن نكاح المتمة وعن لحوم الحر الأهلية بخيبر.

٤ ـ وأنبأ أبو بكر محمد بن الحسن البشنوى قال: أنبا أبو عر عبد الله أبو أحد بن محمد بن مجمد بن أبو عبد الله مجمد بن أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد قال: ثنا خالد بن خراش قال: ثنا أبو يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عبد الله ابن مجمد بن على عن أبيه عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متمة النساء يوم الخيبر. قال حماد بن زيد وحدثنى مالك ومعمر بهذا الإسناد عن النبى صلى الله عليه وسلم .

٥ - وأنبأ أبو الحسن على بن عبد الله بن على الآبرونى رحمه الله قال: أخبر فى أبى عبد الله قال: ثنا أبو أحمد عبد اللك بن محمد بن الحسن الرسعنى قال: حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن حاد قال: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم عن أبيهما عن على بن أبى طالب قال : مهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متحة النساء يوم حيبر .

٣ ـ وأنبأ أبو الحسن على قال: أخبرنى أبى قال: حدثنا أبو مسمود محمد ان عيسى المقدسي قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسراني قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن الحسن بن محمد أن

علياً رضى الله عنه قال لرجل إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن المنعة وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيير .

٧ - وأنبأ الشيخ الفقيه أبو الفتح سلّم بن أيوب الرازى رحمه الله قال: أنبأ أبو أحمد عبيد الله بن محمد الفرضى قال: أنبأ أبو بكر المطبرى قال حدثنا بشر بن مطر قال: حدثنا سفيان عن الزهرى عن حسن بن محمد وعبد الله ابنى محمد عن أبيهما أن علياً رضى الله عنه قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية بخيبر.

٨ - وأنبأ أبو الحسن على بن عبد الله الأبرونى قال أخبرنى عبد الله قال حدثنا نسيم بن عبد الله مولى المقتدر بالله قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد أن علياً رضى الله عنه خرج ورجل يذكر المتمة . متمة النساء فقال على: إنك رجل تائه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر وعن الحمر الإنسية .

• - أنبانا أبو الحسن محمد بن عوف المزنى رحمه الله قال أنبأ عبدالجبار ابن عبد الصمدالسلى قال أنبأ محمد بن عبد الله مكحول قال حدثنا أبو فروة الرهاوى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمر بن محمد هو العمرى . قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن الحسن بن محمد بن على وعبد الله بن محمد ابن على عن أبيهما عن على رضى الله عنه أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيير ولحوم الحمر الإنسية .

١٠ وأنبأ أبو الحسن على بن طاهر القرشى الصوفى رحمه الله قال أنباناً
 أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس قال أنبأ أبو عبيد الله محمد بن الربيع

الجيزى قال أنبأ يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبر في مالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبي طالب رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحر الأهلية .

11 - وأخبرنى أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوى فيا أجازى لفظا قال أنبأ أبو الفرج محمد بن أبى الجود قال أنبانا أبو بكر محمد بن الحسين المقرى النقاش قال حدثنا محمد بن الحسن النسوى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بن إدريس قال سمعت عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما قال سمعت أبى يقول لابن عباس: إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحر الأهلية .

١٢ - وحدثنا الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم قال أنبأ أبو العباس أحمد بن الحسين البصير قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أنبأ الربيع بن سليان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسين ابني محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبي طالب رضي الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الإنسية .

۱۳ - وأنبأ على بن موسى قال أنبأ محمد قال أنبأ محمد قال أنبأ محمد بن إسماعيل البخارى قال حدثنا يحيى بن قرعة قال حدثنا مالك عن ابن شماب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيها عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم لحمر الإنسية.

الماعيل على بن موسى أيضا قال أنبأ محمد قال أنبأ محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب رضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم الحمر الإنسية.

10 \_ وحدثنا الشيخ النقيه أبو الفتح سليم قال أنبأ أبو حامد قال أنبأ أبو حامد قال أنبأ أبو الحسن الدارقطني قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا سفيان بن سليمان بن أبوب الصريفيني وعبد الله بن نصر الأنطاكي قالا حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضى الله عنه قال لابن عباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة .

17 \_ وأنبأ أبو الفتح نصر بن مسرور الرهاوى رحمه الله قال أنبأ أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصرى قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن البصرى قال حدثنا أبى المثنى الموصلى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى وأنبأ أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوى قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن يونس قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد سلم قال حدثنا عبد الجبار بن العلا العطار بمكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهرى يقول أخبرنى حسن وعبد الله ابنا محمد بن على عن أبهما قال سمعت علياً رضى الله عنه يقول لابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

۱۷ \_ وأنبأ أبو الحسن محمد بن عوف المزنى قال أنبأ أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي قال أنبأ أبو عبيد الله محمد بن عبد الغفار

قال حدثنا أبو مصاب أحمد بن أبى بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهى عن متعة النساء بوم خيبر وعن أكل لحوم الحر الإنسية .

مه الأندلسي فيها أجازي قال أنبأ أبو مجمد عبد الله بن أحمد السرخسي حفص الأندلسي فيها أجازي قال أنبأ أبو مجمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال أنبأ عيسي بن عمر السمرقندي قال حدثنا أبو محمد عبدالله بن عبدالرحن ابن بهرام الدارمي السمرقندي قال أنبأ أحمد بن عبد الله قل حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن علياً رضى الله عنه قال لابن عباس: بهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متمة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحر الإنسية .

وهذه كلما طرق صحاح مقصلة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يدل على بطلان نكاح المتعة وتحريمه ، وفيه ما يدل على رجوع ابن عباس فيا كان يرخص فيه ومنعه منه. وقد ثبت رجوع ابن عباس عن ذلك بكلام على عليه السلام. وفي هذا دليل لمن بصره الله تعالى ووفقه لدينه و استعمال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

ورواية أمير المؤمنين على عليه السلام وسواه فى ذلك . والعجب كل العجب أنه لم يجز نكاح المتعة إلا من يتوالى أمير المؤمنين علياً وبحبه ، فكيف استجازوا مخالفته معذلك ؟ وكل من روى عنه هذه الروايات فعلماء ثمات يجب على جميع المسلمين تصديقهم والثنة بنتامهم ، وبهم وبأمثالهم وصلت

إليها شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأوجب الله تعالى عليها قبول أخبارهم ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فى غير حديث لايتسع له هذا الموضع ، ولا يخالف هذه الجلة ويركب مخالفته سائر الأمة إلا من بخس فى الدين حظه وخالف رشده و نعوذ بالله من سوء التوفيق .

۱۹ - وأنبأ أبو الحسن على بن طاهر القرشى قال أنبأ أبو الحسن أحد ابن إبراهيم بن فراس قال أنبأ أبو عبيد الله محمد بن الربيع الجيزى قال أنبانا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبدالله بن وهب قال حدثنى ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث والليث بن سعد أن الربيع بن سبرة الجهنى حدثهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح .

حدثنا ابن وهب قال أخبرنى سليان بن بلال عن يحيى بن سميد عن على حدثنا ابن وهب قال أخبرنى سليان بن بلال عن يحيى بن سميد عن عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز رجل من السبريين عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول فى حجة الوداع إن الله حرم المتعة فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها فليدعها .

ابنا أبو الحسن محمد بن عوف المزنى قال أنبأنا أبو بكر يوسف ابن القاسم الميانجي قال أنبأ أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل عن الزهرى قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذا كرنا متمة النساء فقال رجل يقال له الربيع بن سبرة أشهد على أبى أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.

, ٢٧ - وأنبأ أبو الفرج عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن عمر بن يونس قال حدثنا عبد الجبار بن الملا العطار قال

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام فتح مكة .

٣٣ ــ وأنبأ أبو الفتح نصر بن مسرور قال أنبأ أبو الفتح بن البصرى قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الملك ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام الفتح .

وهذه أيضًا نصوص توافق ما تقدم على صحة النهبي عنها وتحريمها .

اعترضوا على جملة هذه الأخبار باعتراض لا يؤثر في صحة استدلالها منها. وهو أن قالوا: رويتم عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها عام خيبر ، وفي حديث سبرة الجهنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام حجة الوداع ، وروى عام الفتح ، وكان عام خيبر سنة ست من الهجرة وحجه الوداع في سنة عشر ، والفتح في سنة ثمان. وهذا الاضطراب يمنع من الاحتجاج بها . والجواب عنه من وجوه : ١- أحدها : أن الاختلاف في وقت التحريم مع الاتفاق على التحريم لا يؤثر في صحته ، لأن الجميع قد اتفقوا على التحريم ، فإذا كان كذلك وجب إثبات التحريم الذي اتفقنا عليه ، ولم يضرما سوى ذلك من خلاف الزمان ، كا لوشهد شاهد على رجل أنه أقر عنده لذلك رجل بألف سنة أربعين وأربعمائة ، وشهد شاهد آخر أنه أقر عنده لذلك الرجل بألف سنة خسين وأربعمائة ، وشهد شاهد آخر أنه أقر عنده لذلك على الرجل بألف سنة خسين وأربعمائة ثبتت الشهادة ولزمه الألف ، ولم يضرما

٢ - وجواب آخر : وهو أنه ليس في الاختلاف في العام الذي حرمها فيه أكثر من الجهل بوقت التحريم ، وهذا لا يمنع من إثبات التحريم

والاحتجاج به ، ألا ترى أنهما لو نقلا التحريم ولم ينقلا وقت التحريم وقالا نسينا وقت التحريم لكان إثبات التحريم واجباً ، وهذا بمنزلة مالو نقلا حكماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجل واختلفا فى اسمه أو فى وقته لم يمنع ذلك من إثبات حكمه والاحتجاج به ، وقد وجد مثل ذلك ، فإنه روى حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى المستحاضة . فقال بعض الرواة فاطمة بنت حبيش، وقلل بعضم فاطمة بنت قيس . واخلتفوا فى خبر القلتين فقيل محمد بن عباد ابن جعفر وقيل محمد بن جعفر بن الزبير ولم يضر ذلك الخبر .

٣ — وجواب آخر: وهو أنه لا يخلو أن يكونا جميعاً حقاً وصدقاً أو يكون أحدهما صدقاً دون الآخر، أو يكونا جميعاً كذبا وبطل أن يكونا جميعاً معا كذبا لصدق الرواة لهما وصحة طرقهما ومعرفة العلماء بهما واستقامة إسنادها وانصالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وبطل أيضاً أن يكون أحدها كذبا لهذا الدليل ، ولم يبق إلا أن يكونا صدقا وحقاً ، وليس فيه أكثر من تقدم أحدها على الآخر ، وذلك لايضر لأنه لا يخالف أحدها الآخر فيكون ناسخاً له ولا مبطلا ، بل هو تأكيد له وتقوية له ، وزيادة دليل على ماذهبنا إليه وتصحيحاً له وإبطالا لما خالفه.

صلى الله عليه وسلم «للاء من الماء » أى الاغتسال بالماء عند إنزال الماء ، وكان ذلك للحاجة الداعية لهم إليه وعدم إمكان الفسل لهم به ثم نسخ ذلك عند ارتفاع الحاجة وكثرة الكسوة وعدم الخوف من برد الماء لقلة الكسوة فقال: «إذا التتى الحتانانفقد وجب الفسل» ثم كان الأمر المعمول به هو الفسل وأشياء كثيرة مثل هذا يضيق هذا الوضع عن بيانها ، فكذلك في نكاح المتعة مثله ، وأنا أذكر صحة نسخها والنص فيه على ذلك إن شاء الله وبيان الرخصة للخاجة الداعية إليها وتحريم ذلك بعده على التأبيد إلى يوم القيامة إن شاء الله .

• - وجواب آخر : في التعليق عن الشيخ أبي حامد رحمه الله ، وهو أن ابتداء التحريم كان بخيبر ، وماذ كره من التحريم بمكة فهو إخبارعن التحريم المتقدم ، لاأنه ابتداء تحريم . وذلك لأن قريشاً لم يكونوا علموا بالتحريم لأنهم كانوا على الـكفر عام خيبر ، فما فتحت مكة وأسلموا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن النكاح الذي كانجائزاً عندهم وعنده في أول الإسلام قد حرم فأخبرهم بذلك وأنه محرم إلى يوم القيامة على ما يأتي بيانه .

# باب ماروی فی تحریم المتعة مماسوی ما تقدم ذکره »

٧٤ ــ أنبأ أبو الفتح سليم بن أيوب قال أنبأ أبو العباس البصير قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأ الربيع قال أنبأ الشافعي قال أنبأ البن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بهي عن نكاح المتعة .

ابراهم بن البصرى أنبأ أيو الحسن خيشة بن سليان بن حيدرة قال حدثنا

N - 12/3/2016

إسحق بن سيار قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبى حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء .

۲٦ \_ وأنبأ أبو الفتح نصر بن مسرور الرهاوى قال أنبأ أبو الفتح عمد بن إبراهيم بن البصرى قال أنبأ أبو بكر محمد بن محمد بن داو دالسكرجي، قال أنبأ محمد بن أبى المثنى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو حنيفة نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء وما كنا مسافحين .

٧٧ \_ وأنبأ أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد بن أبى الحرام المصرى قال أنبأ أبو الحسن على بن الحسين بن بندار الأنطاكي قاضي أذنة . قال حدثنا أبو الطاهر الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل إمام جامع أنطاكية بأنطاكية قال حدثنا عمر بنيزيد وعقبة بن مكرم قالاحدثنا عبد الوهاب الثقني قال سممت على بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني مالك بن أبس عن ابن شهاب أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباها محمد بن على بن أبي طالب أخبرها أن على بن أبي طالب أخبرها أن على بن أبي طالب أخبرها عن متعة النساء .

حدثنا أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن طلحة الأصبهانى قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف قال حدثنا أبو الفضل العباسى ابن محمد بن نصر الواقنى إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى قال حدثنا عبثر بن القاسم عن سفيان الثورى عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهرى عن الحسن بن محمد بن المحنفية عن مالك بن أنس على وابن عباس رضى الله عنهما في متعة النساء فقال له على

إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحر الأهلية .

79 — وحدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أبوب قال أنبأ أبو العباس أحد بن محمد بن يعقوب قال أنباً الوبيع أحمد بن محمد بن يعقوب قال أنباً الوبيع ابن سليان قال الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية .

وأنبأ أبو الحسن على بن ظاهر القرشى قال أخبر نا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس قال أنبأ محمد بن الربيع قال أنبأ يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبر بى مالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة ابن زيد عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على بن أبى طالب عن أبيهما أنه سمع على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول لابن عباس عباس من أبيهما أنه سمع على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول لابن عباس منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحوم الحر الإنسية .

# باب صحة نسخ السنة

• ٢٠ كا يصح نسخ القرآن وثبوت حكم الناسخ وبطلان حكم المنسوخ. حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب، قال أنبأنا الشيخ أبو حامد قال أنبأ الحسن الدارقطني قال أنبأنا الحسن بن أحمد بن الربيع الأعاطى قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البياماني عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضاً كنسخ القرآن.

وحدثنا أبو الفتح سلم قال أنبأ أبو حامد قال أنبأ أبوالحسن قال حدثنا محمد بن موسى البزاز قال حدثنا على بن أحمد بن سلمان قال عدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقى قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبى صخر عن عبد الله بن عطاعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: أشهد على أبى لحدثنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير قال: أشهد على أبى لحدثنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول القول ثم يلبث حيناً ثم ينسخه بقول آخر ، كا ينسخ القرآن بعضه بعضه بعضاً .

٣٧ - حدثنا أبو الفتح سليم قال أنبأ أبو حامد قال أنبأ أبو الحسن قال حدثنا محمد بن محلد قال حدثنا محمد بن على القطرى أبو جعفر الكبير قال حدثنا جبرون بن واقد ببيت المقدس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزبير غن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلامى لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا .

# باب نسخ نكاح المتعة

والنسخ أصل من أصول الشريعة قد ورد به كتاب الله تعالى ووجد في سنة رسول الله صلى الله عليسه وسلم ، لأن الله تعالى يشرع لعبيده ما هو الأصلح لهم ثم ينسخه بغيره إذا أراد ذلك فيكون هو الأصلح لهم ، وكل موضع ثبت النسخ في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه السلام فمو التأبيد . وتحريمه لازم لجميع الأمة إلى يوم القيامة ، كتحريم الصلاة إلى بيت القدس حين نسخت بالكعبة ، وغير ذلك مما ورد الشرع بنسخه وتحريمه وأنا أذكر في هذا الباب ما يدل على صحة نسخ للتعة عما لا يجوز خلافه ، ويلزم كل مسلم قبوله . وبالله المتوفيق ،

٢٣ - حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب رحمه الله قال أنبأ أبو حامد أحمد بن أبى طاهر قال قال أنبأ أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى قال حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال حدثنا يعتوب بن سفيان قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا عبدالله بن لهيعة عن موسى بن أبوب عن إياس بن عامر عن على ابن أبى طالب رضى الله عنه قال عهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال نوب عن المناح والطلاق والعدة والميراث عن الزوج والمرأة نسخت .

٣٤ - وحدثنا أبو النتج سليم قال أنبأ أبو حامد قال أنبأ أبو الحسن قال حدثنا أبو بكر من أبى داود قال أنبأ أبو الآزهر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عكرمة بن عار عن سعيد المقبرى عن أبى هررة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث .

وعد وأنبأ أبو القاسم الخضر بن على الفارق رحمه الله قال أنبأ أبو الفتح محمد بن البصرى ، قال أنبأ أبو بكر محمد بن محمد الكرجى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حفص بن عرقل حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى المتعة . قال فتزوج رجل امرأة فلما كان بعد ثلاث إذا هو يحرمها أشد تحريم ، ويقول فيها أشد قول .

وسف القاسم الميانجي قال أنبأ أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعى قال حدثنا ابن القاسم الميانجي قال أنبأ أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عمارة بن غزية قال حدثنا الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة قال . فأقمنا خس عشرة ما بين ليلة ويوم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فرجت أنا ورجل من قومي ولى عليه فضل في الجمال مع كل واحد منا برد، أما بردى فبرد خلق ، وأما برد ابن عمى فبرد جديد ، حتى إذا كنا أسفل مكة أو بأعلاها فتلفتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا : هل يستمتع منك أحدنا ؟ فقالت : وما تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده فعلت تنظر إلى الرجل فإذا رآها صاحبي تنظر إلى عطفها ثم قال لى برد هذا خلق و بردى جديد غض ، فتقول برد هذا لابأس به ثلاث مرار أو مرتين ، ثم استمتعت مها فلم غض ، فتقول برد هذا لابأس به ثلاث مرار أو مرتين ، ثم استمتعت مها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وأنبأ على بن موسى قال أنبأ محمد قال أنبأ محمد بن إسماعيل البخارى قال حدثناعلى ق لحدثنا سفيان قال حدثناعرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال : كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه

رُوسَلُم فَقَالَ : إنه قد أَذَنَ لَكُمَّ أَنَ استمتعوا فاستمتعوا .

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا فما أدرى أشىء كان لنا خاصة أو للناس عامة . قال أبو عبيد الله حدثنيه على بن المديني أنه منسوخ . قال أبو عبد الله على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ .

مع - ونبأ أبو الحسن على بن أحمد بن الحداد قراءة عليه فقال: أخبر في أبو على الحسن بن حقص البهر الى أفيا أجاز في قال أنبأ أبو محمد عبد الرحن ابن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن أبي شريح. قال أنبأ أبو القاسم عبدالله ابن محمد بن عبد العزيز البغوى قال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أبن محمد بن عبد العزيز عن ربيع عن أبيه يقال له السبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة قال فطبت أنا ورجل امرأة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ثلاث وإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهي .

٣٩ ـ وأنبأ أبو القاسم الحضر بن على قال أنبأ أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصرى قال أنبأ أبو بكر محمد بن محمد الكرجى قال أنبأ أبو بكر محمد ابن إسحاق قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيدعن شعبة قال وحدثنا إبراهيم قال حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قبادة عن أبى نضرة قال كان ابن عباس بأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها فذ ر ذلك لجار بن عبدالله فقال : على بدى دار الحديث : محمدنا مع رسول الله عليه وسلم فلما كان عر بن الخطاب رضى الله عنه قال : إن الله عليه وسلم فلما كان عر بن الخطاب رضى الله عنه قال : إن الله عن وجل كان يحل لنبيه صلى الله عليه وعلم ماشاء بما شاء.

وإنالقرآن قد نزلمنازل فأتموا الحجوالعمرة كما أمركم الله عز وجل ، وأبقوا نكاج هذه النساء فلا أوتى برجل منكم تزوج امرأة إلى أجل إلارجمة بالحجارة. ٤٠ ـ وأنبأ أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوى قال أنبأ أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصرى قال أنبأ أبوسميد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال أنبأ أبو داود سلمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحه. ونكاح آخر كان الرجل يقوں لامرأته : إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها فلا يمسها أبداً حتى يتبين حملها مِن ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد . وكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر أن يجتمع الرهط نحو العشرة فيدخلون على المر ة كل يصيبها ، فإذا ولدت ووضعت ، ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يافلان فتسمى من أحبت منهم فيلتحق به ولدها . ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لاتمتنع على من جاءها وهن البغاياكن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علماً فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت فوضعت حملها ، جمعوا لهــا ودعوا لهم القافة،ثمُ ألحقوا ولدها بالذي يرون . قال فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنغ من ذلك . فلما بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية، إلا نكاح أهل الإسلام اليوم .

أنبا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد ويعرف بابن الحمداد قراءة عليه أن اليمان بن الحسن بن محمد الفسائى أخبره فيا أجاز له قال أنبأ على بن أحمد الحطاب قراءة عليه وهو ينظر فى كتابه قال أنبأ مجمد بن غيات المنيث قال تحدثنا الربيع بن سليان المرادى قال: قال الشافعى: وخالفنا مخالفون فى نكاح المتعة فقال بعضهم: النهى عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من بهوديات فى دار شرك فكره ذلك لهم لاعلى تحريمه ، لأن الناس استمتعوا عام الفتح فى حديث ابن عمر بن عبد العزيز .

قال الشافعي: فقيل له الحديث عام الفتح في النهى عن نكاح المتعة على الأبد أبين من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه، ولذا لم يثبت ولاحجة فيه بالإخلاص في المتعة وهي منهى عنها كما روى على رضى الله عنه والنهى عندنا على التحريم، إلا أن تأتى دلالة على أنه اختيار لاتحريم.

قال الشافعي فقال: أفرأيت إن لم يكن في النهى عن نكاح المتعة دلالة على ناسخولا منسوخ الإرخاص فيها أولى أم النهى عنها؟ قلنا: بل النهى عنها. والله أعلم .

قال: فإ الدلالة على ماوصفت قلت: قال الله تعالى: « الذين هم لفروجهم طفظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين، وقال في المنكوحات: « إذا نكحتم للؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » ، فأحلهن بعد التحريم بالنكاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق: « وقال في الطلاق: « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وقال: «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» الآية.

فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح فكان بيناً والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهى عنه ، لما وصفت . لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال ماوصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والمطلاق ، وإبدال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله عز وجل بها من الظهار والإيلاء واللهان إذا نقضت المسدة قبل إحداث الطلاق .

ابن أحمد بن أبى الجود قال أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين المقرى قال: ابن أحمد بن الجود قال أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين المقرى قال: حدثنا أحمد بن محمد المرى بدمشق قال حدثنا عثمان بن سعيد عن ابن لهيعة عن موسى بن أبوب عن عمه (١٤ على عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المتعة. قال إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت، وأنسذنى أبو الغنائم محمد بن على النرسى الكوفى:

ألا ياصاح فأخبرنى بما قد قيل في المتعة ومن قال حلال هي كن قد قال في الرجعة كذبتم لا يحب الله شيشاً يشبه الخدعة لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة إذا فارقها هذا أخذها ذاك بالشفعة فهي من كل إنسان لها في رحمها متعة

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) مكذا في الأصل عن عمه . وفي الدارقطني ج ٣ ص ٢٥٠ و لاعتبار للحازمي ص ١٧٧ ؛ والبيهقي ج ٧ ص ٢٠٧ عن إياس بن عامر عن على بن أبي طالب .

# باب تمريم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتمة بعد نسخه وتأكيد التحريم إلى يوم النيامة

ابن أبي مسلم الفرضى بقراءته علينا قال أنبأ أبو عمرو عبان بن أحمد بن ابن أبي مسلم الفرضى بقراءته علينا قال أنبأ أبو عمرو عبان بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن السماك قال حدثنا أبو بكر يحيى بن جعر بن أبي طالب قال أنبأ عبد الوهاب بن عطا أنبأ عبد الملك بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن الربيع بن سبرة حدثه عن أبيه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال استمتعوا بهذه النساء قال فجئت أنا وابن عم لى إلى امرأة ببردين فنظرت فإذا برد ابن عمى خير من بردى ، وإذا أنا أشب منه. قالت برد كبرد . قال : فتزوجتها فاستمتعت منها على ذلك البرد أياماً حتى إذا كان يوم التروية قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر والركن فقال : إلى كنت قد أمرت كم بهذه المتعة والله عز وجل حرمها إلى يوم القيامة فن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها ، وإن كان بقى من أجلها شيء فلا يأخذ عما أعطاها .

وأنبأ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد السراج الحلبي قراءة عليه في منزله بدمشق قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي في شهر رمضان سنة ١٤٨ سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة قال أبيا أبو القاسم المنذر بن محمد بن سعيد بن أبى الجهم اللخمي القابوسي الكوفي قال حدثني أبي قال حدثنا يحيي بن محمد بن عباد بن هاني المدنى الشجري قال ابن إسحاق وحدثني القاسم ابن معن بن عبد الرحمن بن

عبد الله بن مسعود عن أبيه معن بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن عر ابن عبد العزيز بن مروان عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة الجهني انه قال: خرجت أنا وأخى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضحابه: تمتعوا من هذه النساء. وكان معى برد ومع أخى برد أجود من بردى وأنا أشب منه، فلما قدمنا مكة خطبنا امرأة فقالت امرأة برد مثل برد فزوجتني نفسها فاقمت معها فلما كان عند الظهر رحت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عناس ويقول: أيها الناس إلى كنت أمرت كم بهذه المتعة من النساء وإن الله عز وجل قد حرمه إلى يوم القيامة ، فن كان منكم عنده شيء منهن فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً .

23 - وأنبأ أبو القاسم الخضر بن على الفارقى قال أنبأ أبو الفتح محمد ابن إبراهيم بن يزيد البصرى قال أنبأ أبو بكر محمد بن محمد بن محمد قال قال أنبأ محمد بن إسحاق قال حدثنا الصاغانى قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبى أويس عن سليان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال يعقوب وحدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن الزهرى عن الربيع بن سبرة عن أبيه يزيد أحدها على صاحبه فى السياق والحدقال . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفتح فقال لنا والنعم لى الفعى صلى الله عليه وسلم فى الفتح فقال لنا والنعم لى الفعى صلى الله عليه وسلم فى الفتح فقال لنا

ومعه بردة ومنى بردة ، وبردته أجود من بردتى وأنا أشب منه . فلقيتنا امرأة من بنى عامر بن صعصعة كأنها ظبية عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا فرأتنى أشب منه فقالت : بردة كبردة فتزوجتها وكان الأجل بيننا ثلاث ليال فلما غدوت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يخطب الناس حذاء الكعبة وهو يقول: إنا أذنا لهم فى الاستمتاع من هذه النساء فمن كان عنده منكم منها شى فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ألاو إنها حرام إلى يوم القيامة .

and the state of t

· ·

# باب ذكر المدة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها بعد ذلك، ونسخها إلى يوم القيامة

20 - حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أبوب قال أنبأ الشيخ أبو حامد قال أنبأ أبو الحسن الدارقطني قال حدثنا عبدالله بن أبى دواد قال حدثنا محمد ابن يحيي قال حدثنا بونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنى أبو حميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في متمة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها .

73 — وأنبأ أبو الفتح سليم قال أنبأ عبيد الله بن محمد الفرضى قال أنبأ عثمان بن أحمد بن عبد الله ابن السماك قال حدثنا يحيى بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه قال أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أنه قال ، والله ما كانت متعة النساء إلا ثلاثة أيام ما كانت قبلها ولا بعدها زمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

The state of the s

# باب ذكر السبب الذي لأجله رخص رَسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نسخت وحرمت حين ذال ذلك السبب كنظائر ذلك في الشريعة

٧٤ - حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب قال أنبأ الشيخ أبو حامد قال أنبأ أبو الحسن على بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نضرة عن ابن عباس أن عمر رضى الله عنه نهى عن المتعة التى فى النساء وقال : إيما عن ابن عباس أن عمر رضى الله عنه نهى عن المتعة التى فى النساء وقال : إيما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يومئذ قليل ، ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئاً فتعل به العقوبة ،

وأنبأ أبو القاسم الخضر بن على الفارقى قال أنبأنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصرى قال أنبأ عبيد الله بن الحسن بن عبد الرحن القاضى قراءة عليه بأنطاكية من كتابه قال حدثنا أبو زكرياء يحيى بن عمان بن صالح قال حدثنا أبى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنى عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن سهل بن سعد الساعدى العجلاني قال : إنما رخص رسول الله فى المتعة لعزوبة كانت بالناس شديدة . ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك .

وانبا أبو الحسن على بن موسى قال: أنبا محمدقال: أنبا محمد البا محمد بن إسماعيل البخارى قال: حدثنا عندر قال:

حدثنا شعبة عن أبي ضعرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له إما ذاك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو محوه • فقال: ابن عباس: نعم .

• ٥ - أنبأ أبو الفتح نصر بن سرور قال: أنبأ أبو الفتح محمد بن إبراهم ابن البصرى قال: أنبأ أبو الحسن خيشة بن سليان بن حيدرة قال: حدثنا ابن أبى غرزة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن عبر أن بن عمير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال: لا تحل المتعة إلا الضطر.

 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) + (x$ 

# باب تخصيص أصحابرسول الله مالية

### « بإباحة المتعة لهم دون سائر الناس بعدهم ».

اه - أنبأ أبو الحسن على بن عبدالله بن على الأبرونى قال: أخبرنى أبى عبد الله قال: أخبرنى أبى عبد الله قال: حدثنا أم بن أبى إياس قال: حدثنا أبت بن نعيم بن هشام أبو معن قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا قيس بن الربيع قال: حدثنا أبو حصين عن إبراهيم التميمي عن أبيه عن أبي ذر قال: والله ما كانت المتعة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ، ليست لسائر الناس إلا لحص .

٧٠ ــ قال: وأنبأ أبو الفتح نصر بن مسرور الرهاوى قال: أنبأ أبو الحسن حيثمة بنسليان أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصرى قال: أنبأ أبو الحسن حيثمة بنسليان بن حيدرة قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن حازم بن أبى غرزة بالكوفة قال: حللنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن أبى غرقال: إن متعة النساء كانت كرامة أكرم الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت رخصة لهم دون الناس.

## أباب من سمى نكاح المتعة سفاحا والسفاح زنا

وا الشريف أبوطالب عبدالله بن على العباسي محران قراءة عليه في جامعها قال: أنبأ محمد بن أبي عرو الصيرفي بنيسا بور قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب قال: حدثنا سهل هو ابن عمار قال: حدثنا الجارود هو ابن يزيد قال: حدثنا أبو حنيفة قال: عن نافع عن ابن عمر أنه قال: مهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحر الأهلية وعن المتعة ، متعة النساء . وما كنا مسافين .

عه - وأنبأ أبو الحسن على بن طاهر القرشى قال: أنبأ أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الدبلى قال: ثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: عبد الله الدبلى قال: ثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سئل عن عدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سئل عن المتمة قال: لا أعلمها إلا السفاح . يعنى متمة النساء .

أخبرنى الشيخ الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى فيما كتب إلى قال: أنبأ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسى قال: أنبأ أبو إسحاق إيراهيم خزيم الشاشى قال: حدثنا أبو محمد عبد بن حيد بن فصر الكشى قال: حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة (محصنات غير مسافحات) قال المسافحات هى البغى التى تؤاجر نفسها من عرض لها ، وأما المتخذات الأخدان فذات الحدن الواحد ، نهى الله عز وجل عن نكاحتهما جميعاً.

ه - أنبأني أبو الفرج النحوى قال : أنبأ أبو الفرج محمد بن أحمد بن ألى الجود قال : أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين المقرى قال : حدثنا إبراهيم ابن عبد الوهاب الأبزارى بالبصرة قال : حدثنا عبد الأعلى قال : ثنا مسلم ابن خالد قال : أنبأ إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن متمة النساء فقال : لا أعلم ذلك إلا السفاح .

The second second second

•

# باب من رأى العقو بة على من ارتكب ما حرم عليه

#### من نكاح التعة

وه الخبرى أبو الحسن على بن أحمد بن محمد قراءة عليه قال: أخبرى أبو على الحسن بن حفص البهرانى الأندلسى إجازة . أنبأ أبو إسحاق إبراهيم الستملى البلخى ببلخ قل: أنبأ محمد بن عقيل حدثنى إبراهيم بن محمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا عيسى عن عمر عن خالد بن ميمون عن قتادة بن دعامة عن ابن المسيب قال: بلغ عمر أن ناساً من الناس بتزوجون بالمتمة فنضب غضباً شديداً ، ثم أمر منادياً فنادى بالصلاة جامعة ، فصعد بالمنبر فحمد الله والمنه وسلم مقال: يا أيها الناس: متعمان كانتا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما معمة الحج فا تموا الحج والعمرة لله كاأمركم الله تعالى في كتابه ، ومعمة النساء ، فوالذى يحلف به عمر ، لا أدل على رجل قد تنوج امرأة إلى شرط إلا غييتهما كلاها في الحجارة فأبتو اتزويج النساء .

قالسمید بن المسیب: رحمة الله علی عمر، لولا أنه نهی عن المتمة لـكان الزنا جهاراً .

وأنبأ الشيخ أبو الفتح ابن أيوب قال أنبأ أبو العباس أحد ابن محمد بن يعقوب الأصم قال ابن محمد بن الحسين البصير قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أنبأ الربيع بن سلمان قال : أنبأ الشافعي قال : أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عروة أنخولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه . فخرج عمر يجر رداء فزعاً فقال : هذه المتمة ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمته .

وايته عنه قال: أنبا أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوى فيما أجازنى روايته عنه قال: أنبا أبو الفرج محمد بن أبى الجود قال: أنبا أبو بكر محمد الن الحسن المقرى النقاش، وذكر رسالته المشهورة عنه إلى أن قال : وقال عمر الن الخطاب رضى الله عنه: أيها الناس أحل لنا المتمة ثلاثا، ثم حرمها علينا، وأنا أقسم بالله لا أجدر جلامن المسلمين قد تمتع محصنا إلا رجمته، إلا أن يا تن بأ ربعة من المسلمين يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها.

وه \_\_ أنبا أبو الفتح نصر بن مسرور قراءة عليه قال: أخبر في أبو الفتح محمد بن البصرى إجازة قال: أنبا الحسن بن عبد الرحن بن زريق الجمعى قال: حدثنا محمد بن عوف الطائى قال: حدثنا الفريائي قال: حدثنا أبان بن أبى خازم قال: حدثنا أبان بن عر قال: لما ولى عر خد الله وأنني عليه ثم قال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل المتعة الاثاثم حرمها علينا، وأنا أقسم بالله قسما باراً أن لا أجد أحدة من الناس أحصن متمتعاً إلا رجمته حتى يا تى با ربعة يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلها بعد ما حرمها. ولاأجد رجلا من المسلمين متمتعاً لم يحصن وسلم أحلها بعد ما حرمها.

# باب ذكر إجماع أصحاب رسول الله والله والله

٣٠ \_\_ أُنبأً أبو الحسن على بن أحمد بن مجمد قراءة عليه أن أبا على الحسن بن حفص البهراني أخبره فما أجاز له قال أنبا أبو على زاهربن أحمد ابن أبي موسىقال: حدثنا أبولبيدمحمدبن إدريس السرخسيقال: حدثناسويد قال : أثنا يحيى عن داود عن سعيد بن المسيب قال : بهي عمر على هذا المنبر عن مُتَّعَةُ النساء ومتَّمَةُ الحجج . وأُنبا على قال أنبأ الحسن قال : أُنبأ زاهر قال : منا أبولبيد قال: ثنا سويدقال: ثنايحي عن داود عن أبي سميد قال: لما استخلف عمر رضى الله عنه قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا حصنوا فروج هَذَه النساء وأتموا الحج والعمرة لله ،فإنه قد انطلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الله عز وجل يرخص لرسوله ماشاء. وهذا يدل على صحة ماقلناه من الإجماع على تحريمها . لأ عمرن بن الخطاب رضى الله عنه في هذه الأخبار، وفيما تقدم نهى عنها على المنبروتوعد عليها ، وغلظ أمرها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها ، وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار فلم يعارضه أحد منهم ، ولارد عليه قوله في ذلك مع ما كانواعليه من الحرص على إظمار الحق وبيان الواجب، ورد الخطأ كما وصفهم الله ورسوله فىذلك. ألا ترى أن أبى بن كعب عارضه في متعة الحج ، وقد عارضه معاذ بن حبل في رجم الحامل ، فقال : إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها. وكذلك عارضته المرأة حين قال: لا يزاد في الصداق على خسمائة دره وغير ذَلُكُ ، لأنه لا يجوزُ لمثلهم المداهنة في الدين، ولا السكوت على اسماع الخطأ

لاسيا فيا هو راجع إلى الشريعة وثابت في أحكامها على التأبيد فلما سكتوا على ذلك ولم ينكره منهم أحد ،علم أنذلك هو الحق ، وأنه ثابت في الشريعة من نسخ المتعة وتحريمها كا ثبت عنده فصار ذلك كا أن جميعهم قرروا تحريمها وثبتوا نسخها فكانت حراما على التأبيد ، وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة سوى عمر ، فروى تحريمها عن على بن أبى طالب ، وعبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير ، وعبدالله بن عباس لأنه رجع عن إباحتها لما بان له صواب في ذلك ، ونقل إليه تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما أذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو مذهب التابعين والفقهاء و الأثمة أجمين ، ولو لم يقل بتحريم الميعة إلا واحد من الصحابة رضوان الله عليهم ، إذا لم يكن له فيهم مخالف لوجب علينا الأخذ بقوله ، وطلمير إلى علمه لأنه لم يقل ذلك إلا عن علم ثاقب ، ورأى صائب ، وقد قال النبي صلى عليه وسلم :

« أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »، وقد أجمعوا كلهم على ذلك ، فكان من خالف ذلك واستحل نكاح المتعة مخالفاً للإجماع معانداً للحق والصواب .

71 -أنبأ أبوالحسن على بن عبدالله الأبرونى قال أخبرنى أبى عبدالله قال حدثنا أبو حفص عمر بن يعقوب بن رزين قال حدثنا عمرو بن هاشم قال أنبأنا بثغر الفرما سنة ثمان و ثمانين ومائتين ، قال حدثنا عمرو بن هاشم قال أنبأنا سليان بن أبى كريمة عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مهما أو تيتم من كتاب الله والعمل به لاعذر لأحد في ترك شيء من كتاب الله وسنة منى ماضية، فإن لم تكن سنة منى ماضية

ها قال أصحابي . إن مثل أصحابي كثل النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكروحة » وإباحة نكاح المتعة ليس في كتاب الله ولافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجاع الصحابة ولا قول واحد صهم ولا من التابعين ولا العلماء . بل في كل ذلك قد نهى عنه ومنع منه فكان الأخذ بخلافهم ضلال .

.

باب وجوب الأخذ بأوام رسول الله صلى الله عليه وسلم و نواهيم

وقد تقدم فى تحريم نكاح للتمة ما فيه كفاية ومقنع لمن وفقه الله تعالى للرجوع إلى شريعته ودينه و ترك للمعصية والأخذ بما لا علمه به وجانب تقليد غيره فى ارتكاب الحرام . فالرجوع إلى ما بيناه من الشريعة أولى به من غيره .

ابن يوسفقال أنبأ محمد بن إسماعيل البخارى قال أنبأ محمد بن أحمد قال أنبأ محمد ابن يوسفقال أنبأ محمد بن إسماعيل البخارى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « دعونى ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

٣٣ - وأنبأ أبو الحسن على بن عبد الله الأبروني قال أخبرني أبي عبد الله قال حدثنا نسيم بن عبد الله مولى المقتدر قال أنبأ أبو بكر أحد بن القاسم بن نصر قراءة عليه قال حدثنا سجادة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم فخذوا منه ما استطعتم » . ومع هذا فسبيل العاقل أن ينظر لدينه ويجتهد في إخلاص محجته ويستعمل الورع في جميع أحواله ، فيأخذ بالأحوط فيما اختلف فيه ، فكيف بما أجمع على تحريمه والمنع منه ، فمن توقى الشبهة كان فيا اختلف فيه ، فكيف بما أجمع على تحريمه والمنع منه ، فمن توقى الشبهة كان

للحرام أوقى ، ومن باشر الشبهات ودخل فى الترهات كان فى الحرام أوقع وإليه أنزع وفيه أرغب.

٦٤ - كا أخبرنا أبو الحسن على بن طاهر القرشى الصوفى رحمه الله قال أبو جمفر أبا أبو الحسن أحد بن إبراهيم بن فراس المكى قال حدثنا أبو جمفر عمد بن إبراهيم الدبيلي قال حدثنا يونس بن محمد قال يزيد قال . حدثنا سفيان الثورى عن أبى فروة عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال يتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك أمور أ مشتبهة فمن ترك ماشك فيه من الإثم كان لما استبان له أترك ومن اجترأ على ماشك فيه من الإثم يوشك أن يواقع ما استبان له والمعاصى حمى الله ومن يرتبه حول الحمى يوشك أن يواقعه ، أو يواقع » .

#### باب ذكر ماورد في تحريم المتعة من القياس والاستدلال

وهو أن عقد المعاوضة إذا جاز إطلاقه لم بجز تقييده بمدة ، كالبيع ، وإذا جاز تقييده بمدة لم بجز إطلاقه كالإجارة . وقد ثبت أن النكاح بجوز مطلقاً من غير تقييد. فوجب أن لايصح مقيداً كالبيع ولوجب إذا جاز مقيداً بمدة أن لا يجوز مطلقاً كالإجارة وأجمعت الأمة على خلاف ذلك . ولأنه لاخلاف بين الأمة أنه لو قال : استأجرتك مدة للوطء لم يجز ولم تحل له بذلك ، والمتعة إلى أجل في معنى الإجارة فإذا كانت الإجارة باطلة وجب أن تكون المتعة باطلة أيضاً ، ولأنه انتفاع ببضع إلى أجل كا أن الإجارة انتفاع بعوض إلى أجل . وإذا حرمت الإجارة في ذلك حرم نكاح المتعة أيضاً . ولأن النكاح يتعلق به أحكام مخصوصة وهي الطلاق والظهار والإيلاء واللعان ، والوارثة وعدة الوفاة والاستباحة للزوج الأول على ما تقدم بيانه. وهذه الأحكام كلما يتعلق بالنكاح الصحيح.

ولما ثبت أن نكاح المتعة لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام لم يحكم بصحتها ، وإن شئت مررت قياسا وجعلت كل واحد من هذه الأحكام وصفاً ، فنقول لأنه نكاح لا يصح فيه الطلاق، فوجب أن لا تقع به الاستباحة كسائر الأنكحة الفاسدة . ولأنه نكاح لا يصح فيه الإيلاء أو لا يصح فيه الظمار ، وكذلك سائر الأحكام .

# باب ذكر دلائل الخالف فيما إدعاه من شهته المراب

احتج بقول الله عز وجل (وحرمت عليه أمهاتهم وبنأتهم وأخواتهم وعاتكم وعاتكم وخالاتكم إلى قوله تعالى وأحل كم ماوراء ذلكم) فبين الله تعالى المحرمات وأحل غيرهن فوجب أن تنكون المرأة بنكاح المتعة حلالا .

والجواب: أنه لادلالة له في ذلك، لأنَّ الله تعالى بين النساء اللَّاتي لا حَلَّ نكاحهن من القرابات وأحل ماعداهن من القرابات والأجنبيات ، ولم يقصد به بيان العقد الذي تحل به المرأة وما يكون عقداً صحيحاً ، أو يكون باطلا، فإذا كان كذلك وجب أن لا يصح الاحتجاج به ، وهذا كما تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعيان التي ثبت فيها الربا فقال : « لأتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق» الحديث إلى أن قال: «ولكن بيعوا الذهب بالورق والبر بالشمير والتمر بالملح يدا بيدكيف شئم » فأجاز بيع الجنسين إذا اختلفا مَّاثُلًا ومتفاضلًا بخلاف اعتبار الماثلة في الجنس الواحد منه ، ولم يبيِّن قيه كيفية العقد فيها فاستفدنا بذلك هذه الإباحة دون كيفية العقدفي المباحة، ورجمنا في كيفيته إلى ما ورد به الشرع من الإنجاب والقبول والقبض قبل التفرق،ولم يدل نصه على إباحة ذلك وخروجه من باب الربا في وجوب الماثلة على جواز تملكه بالبيع بغير ما ورد الشرع به، فكذلك في هذه الآية أبان فيها الأعيان المحرمات والمباحات ولم يبين فيهاكيفية العقد على ما أباحه منها فِلْمُ يَجْزُ أَنْ يَسْتَدُلُ بَذَلَكُ عَلَى الْإِبَاحَةُ بَغَيْرُ مَا وَرَدُ بِهِ الشَّرَعُ فَي إِبَاحْتُهَا

وجواب آخر: وهو أنا أجمعناعلى أن إباحة ماعدا من ذكر في الآية من المحرمات ليست على الإطلاق، بل تفتقر إلى معنى تصح به الإباحة ثم أجمعنا على أنها تصح بصفة ، وهو ماورد الشرع به من المخاطب والولى والشهود و إطلاق العقد ، واختلفنا في حصول الإباحة بنكاح المتعة فخلوه عن ذلك . فوجب رد الآية وحملها على ما أجمعنا عليه وسقوط ما اختلفنا فيه .

فإن قال : قوله تعالى : « وأحل لسكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالسكم يدل على أن الابتغاء بالمال جائز والمستمتع يبتغى بالمال . فالجواب: أن هذا لاحجة فيه لأن الله تعالى لم يطلق الابتغاء بالمال » وإنما قال ( محصنين غير مسافح ، وهو أن مسافحين ) فأباح الابتغاء بالمال بشرط أن يكون محصنا غير مسافح ، وهو أن يكون محصنا فرجه غير زان مسافح ، فلا حجة فيه لأن من احتج بهذا اللفظ محتاج أن يقيم الحجة على أنه محصن غير مسافح ولا يقدم المخالف على ذلك ، محتاج أن يقيم الحجة على أنه محصن غير مسافح ولا يقدم المخالف على ذلك ، وهذا كما أمر الله تعالى بالصلوات بشرطالطهارة فإذا قال لهم بعض الكوفيين: إذا توضأ بالنبيذ فهو متطهر وجاز أن يصلى . كان جوابهم عن هذا أن الله تعالى أمر بالصلاة متطهرين والنبيذ ينجس ولا يطهر ، فمن ادعى أن النبيذ يطهر من الحدث والنجس فعليه إقامة الدليل ، فكذلك جوابنا لهذا المستدل أن نقول : أحل الله تعالى الابتغاء بالمال بشرط أن يكونوا محصنين غير مسافح فعليه إقامة الدليل .

The second second second

واحتج بقول الله تعالى : «فما استمتمتم به منهن فآتوهن أجورهن خريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما » ، قالوا : وهذا نصصريج في إباحة المتمة. فالجواب : أن هذا لاحجة خيه لأن فيها احتمالًا لا بد منه وهؤ المقد فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذ. خظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة وأتاها أجّرها جازله ذلك ، وهذا لا يجوز بالإجماع ولابد من لفظ عقد يتراضيان به على ذلك . فإذا لم يكن بدمن إضهار كان إضهارنا فيه : فما استمتمتم به منهن بعقد النكاح فآتوهن أجورهن فريضة . وكان هذا الإضمار أولىللاتفاق على صحته ؛ ومن أضمر فيه المتعة فهو لايبطل هذا الاضمار فيحتاج أن يضمر إضمارين، ومن أضمر في الآية إضمارًا واحدًا كان أولى بمن أضمر إضمارين . فإن قيل فما تنكرون على من أضمر بعقد إلى أجل مسمى فَآتوهن أجورهن فريضة . قلنا عنه جوابان: أحدها: أن إضمارنا أجمع المسلمون عليه وأنه مبيح للاستمتاع فكان أولى من إضمار ما اختلفوا فيه :

والثانى: ان إضمار النسكاح لابد منه والمخالف يزيد إلى أجل مسمى ، فأضمرنا القدر الذى اتفقنا عليه واستقلت الآية ، فمن ادعى الزيادة عليه فصليه الدليل .

وذكر المخالف أن ابن عباس كان يقرأ هذه الآية على ما يوافق مذهبه وهو ما أخبر بى به الشيخ الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى فيما كتب إلى قال أنبا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي قال انبأ

أبو إسحاق إبراهيم بن خريم الشاشي قال حدثنا أبو محمد عبد بن حيد ابن نصر القرشي قال حدثنا سليان بن داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت هير بن تريم سمع ابن عباس يقرأ . فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى .

عبد الرحم وأخرى أبو ذر قال: أنبأ أبو محمد قال: أنبأ عبد الرحم معدد قال: أنبانا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: في قراءة أبى بن كعب « فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى » .

وأخبرني أبو در قال: أنبأ عبدالله قال: أنها إبراهيم قال: حدثنا عبدالله ابن حميد قال حدثنا أبو نعيم عن عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيدين جبيريقول : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة ). والإجماع حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم « الزائد في كتاب الله ملعون» فبطل ما ادعوه . قال المخالف: وهذا نص في إباحة نكاح، المتمة ، والجواب أن قوله : إلى أجل مسمى ليس بقرآن ، وليس بمنزل من الله تعالى لأنه ليس بين الدفتين ولو كان من القرآن لوجدناه فيه ولجازت قراءته في المحاريب، وبين أظهر الناس ولما لم يجز ذلك بحال علم أنه ليس من القرآن وكفي بالمصحف وإجماع الصحابة ، ألا ترى أنا أجمعنا على أن سورتي القنوت ليستامن القرآن وإن كانتا في قراءة أبي فكذلك هذا مثله . وأَمَا مَاحَكُنَ عِن قَرَاءَة أَبِي فَإِنَ قَتَادَةً لَمْ يَلْقُ أَبِياً ۚ وَإِمَا ذَكُرُ أَنْ قَرَاءَةً أَبِي كذلك. وأما تفسير سعيد بن جبير فلا يلزم ولم ينقل أنه قرآن . والجواب عن تفسيره وأتى إن شاء الله ...

قَإِنْ قَالَ الْحَالَفِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَبْنُ عَبَّاسٌ قَرَّأُهُ عَلَى التَّفْسِيرِ وَهَذَا يَدَلِّعِ

على أن الآية واردة فى المتمة . والجواب عنه أن الرواية قد اختلفت عن عبدالله ابن عباس فى ذلك فروى عنه سعيد بن جبير أنه قال: المتمة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير .

ابن أبو الجود قال أنبأ أبو الفرج عبيدالله بن محمد فيا أجازنى قال أنبأ محمد ابن أبو الجود قال أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين المقرى النقاش قال حدثنا محمد ابن الربيع بن شاهين السقطى قال أحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحاطب عن الحجاج بن المهال عن سعيد بن جبير. قال قيل لا بن عباس : إن الناس قد أخذوا بقولك في المتعة حتى قال الشاعر فيها قولا. قال : وما قال ؟ قال : قال :

ياصاح هل لك نى فتوى ابن عباس هل لك فى طفلة الأطراف آنسة

#### \*تكون مثواك حتى مصدر الناس

قال فخرج ابن عباس يوم عرفة فقال: إنما رخص فيها للمضطر إليها ، هى كالميتة والدم ولحم الخبزير ، ولا يجوز إلا بولى وشاهدين والسلطان ولى من لاولى له . وقال القاضى أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبرى فيما كتب إلى إن أبا بكر بن المنذر قال وروى عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن عباس قال قيل له إنك تفتى بإحلال المتعة حتى قالوا فيها الشعر وأنشد بعض ما قالوا فقال ناملهم قاتلهم الله ، والله ماحدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها إلا في أيام على حالة ضرورة على مثل ما أحل لهم الميتة والدم ولحم الخبزير . الأولى: أن لا يحتج بحديث ابن المنذر لأن ظاهره أنه مباح عند الضرورة كإباحة الميتة والأول أجود وهو كافى ، فإذا ثبت الرجوع لم يصح التعلق به .

( ٩ \_ نكاح المتعة )

وجواب آخر : وهو أن هذا لو كان تفسير الآية لوجب نسخه بما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم هي حرام إلى يوم القيامة نهيت عنها وعن لحوم الحمر الأهلية . وكذلك ما تقدم من بيان نسخ المتعة بالنسكاح والطلاق والعدة والميراث والظهار والاستباحة وغير ذلك . وجواب آخر : وهو أن المفسرين اختلفوا فيه فروى عن الحسن البصرى أنه قال : « فحما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن »هو النكح . وقال ابن شهاب هو النكاح ، فإذا فرض النسكاح «فلا جناح عليه عني تراضيتم به من بعد الفريضة »من إيجاب الصداق قليلاكان أو كثيراً ، وقال ربيعة ذلك النسكاح فما استمتعت به من امر أنك قل أو كثر ولم تصبها إلا ليلة . قال الله تعالى : « فلا جناح عليه عن بعد الفريضة وذلك الذى فيا تراضيتم به من بعد الفريضة وذلك الذى فيا تراضيتم به من بعد الفريضة »أى أعطت زوجها بعد الفريضة وذلك الذى قال الله عز وجل .

وروى عن غيرهم فى تفسير ذلك مما يدل على صحة ماذهبنا إليه .وروى أن المراد به تقدير الصداق .

أخبرنى الشيخ الحافظ أبو فر عبد بن أحمد الهروى فيما كتب إلى قال أنبأ أبو إسحاق أنبأ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسى قال أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشى قال حدثنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصم قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن الحسن وقتادة قالافي هذه الآية إلى موت أو طلاق .

وأخبرنى أبو ذرقال أنبأ عبد الله قال أنبأ إبراهيم قال حدثنا عبد بن حيد قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة ﴿ فَآتُوهُن أَجُورُهُن فَريضة ﴾ قال ما تراضوا عليه من قليل أو كثير فقد أحل الله ذلك لهما .

وجواب آخر عن الآية : وهو أنا لو سلمنا ماذ كروا من الريادة في القراءة فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتمة . وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطىء فيه ، ونحن نقول : إن المهر يلزم الوطء فيه لأجل الشهة التى سقط الحد لأجلها عنه فهو كا لوجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقداً أنها زوجته فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشهة فكذلك ههنا .

ويدل على بطلان نكح المتعة من هذا الدليل أنا لا نوجب لها بالوطء المسمى وإنما نوجب لها مهر مثلها كسائر الموطوآت بشبهة أو نكاح فاسد ، وإنا لا نوجب لها شيئاً من غير وطء بل يفرق بينهما من غير عوض مخلاف النكاح الصحيح ، فإن الزوج إذا طلقها فيه قبل الدخول كان لها نصف الصداق وهذا بخلافه . فإذا قلنا بذلك خرجنا من عهدة الآية وبتى تحريم نكاح المنعة على ما بينا بالدلائل التي لا يدفعها إلا جاهل بالعلم أو معاند .

وجواب آخر : برهو أن هذه الآية و إن سلمنا الزيادة لا تدل على إباحة نكاح المتعة لأن قوله فى أولها « وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» يراد به النكاح الصحيح دون المتعة لأن الإحصان لا يحصل بنكاح المتعة و إنما يحصل بالنكاح الصحيح ولأنه قال غير مسافحين ، و نكاح المتعة هو السفاح على ما تقدم بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة . والله تعالى إنما أباح ما وراء الأعيان التي ذكر تحريمها بشرط الإحصان وعدم السفاح .

وإذا لم يحصل ذلك بنكاح المتعة خرج عن أن يكون من جملة هـذه الإباحة، وصار كأنه نهى عنه بهذه الآية، لأن الإباحة المعلقة بشرطهى محرمة

مع عدم ذلك الشرط، فإذا ثبت هذا كان ما استدل به المخالف من أخذ الآية دليلا على وجوب المهر على من ارتكب ذلك منهن ، ليبين أنه لأجل شبهة العقد لا يخلو عن عوض لئلا يتوهم أنه بمنزلة الزنا الخالى عن العوض لخلوه عن شبهة العقد ووجوب المهر في مثل ذلك لا يدل على إباحة فعله لا سيا وقد ثبت النهى عنه في حكم أول هذه الآية وصريحا فيا تقدم بيانه من غيرها.

ألا ترى إلى قوله عز وجل: (ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم) فأخبر تعالى أن المحرم إذا قتل صيدا كان عليه الجزاء ثم لم يدل ذلك على أنه يجوز له قتل الصيد. فكذلك ههنا مثله فى نظائر لذلك.

#### فصل

واحتج المخالف بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) قال فأباح النكاح ولم يخص نكاحا دون نكاح وهوعلى العموم .

والجواب: أنا لا نسلم أن نكاح المتعة يسمى نكاحا . لأن النكاح الهنة هو الوطء وهو في الشريعة عبارة عن العقد اللازم المؤبد ، بدليل ما تقدم بيانه .

ومنه يتمال للرجل الذي يمذى: استنكحه المذى أىلازمه حتى لا يفارقه، فإذ اكان كذلك لم يدخل موضع الخلاف تحت الآية · وعلى أنه عامفى نكاح المتعة وغيره فنخصه بما ذكرنا .

وجواب آخر: وهو أن الله تعالى علق بالنكاح أحكاما لكل واحد من الزوجين على صاحبه، وقد تقدم بيان ذلك فكان ذكر هذا النكاح وإباحته راجعا إلى ما اجتمعت فيه تلك الأحكام وليس فى نكاح المتعقشى من تلك الأحكام فلم يكن مرادا بالآية .

#### باب ذكر ما احتج المخالف من الأخبار

٦٩ ـ واحتج بما أخبرنا به أبو القاسم الخضر بن على الفارق قال أنبأ أبو الفتح محمد من إبراهيم بن البصرى قال أنبأ أبو بكر محمد بن داود الكرجى قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغانى قال حدثنا إبراهيم ابن نصر قال : قال حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عرو قال سممت الحسن بن محمد بحدث عن حابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادى رسول الله علية فقال : إن رسول الله عليه قد أذن له فاستمتموا يعنى متمة النساء.

وأنبأنا أبو القاسم قال أنبأنا أبو الفتح قال أبأنا أبو بكر الـكرجي قال: أنبأنا أبو بكر السكرجي قال: أنبأنا أبو بكر من إسحاق قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن زيد الممي قال سممت أبا الصديق عن أبى سعيد قال كنا نتمتع على عهد رسول الله ويتطالق بالثوب.

وأنبأ أبو الحسن على بن أحد بن محمد الحداد أن أباعلى الحسن بن حفص البهرا في أخبره فيما أجازله قال أنبأ عبد الرحن بن أحمد بن محمد المعروف بابن أبي شريح قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ شعبة عن عمر بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادى رسول الله عليا فقال: إن الله قد أدن لهم في المتعة فتمتعوا.

٦٧ \_ وأنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن الحداد أن اليان بن الحسن بن محمد الفساني أخبره فيما أجاز له قال أنبأنا على بن أحمد الحطاب

قراءة عليه قال أنبأنا محمد بن غياث بن مغيث قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادى قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان بن عيبنة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال سمعت ابن مسعود يقول : كفا نغزو مع رسول الله علي ين وليس معنا نساء فأردنا أن مختصى فنهانا عن ذلك رسول الله علي مختلف مرخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء .

قال المخالف: وهذا نِص أن المتعة كانت مباحة جائزة على عهد رسول الله عنه ادعى أنه حرم ذلك احتاج إلى دليل.

والجواب: أن هذه الأخبار ليس فيها أكثر من أنها قد أبيحت على عهد رسول الله عَنْ الله عَنْ .

وقد ثبت فيا تقدم بيانه أن الإباحة كانت مدة مخصوصة وهى ثلاثة أيام لقوم مخصوصين وهم أصحاب رسول الله عَلَيْكُ دون من سواهم من الناس ، لمذر مخصوص وهو الحاجة والضرورة إلى النساء في المغازى وما كان مباحاً على هذه الوجوه لا تجوز استدامته على كل حال ، والمخالف يبيح ذلك على الإطلاق . فلم يكن له في هذه الأخبار دليل .

وجواب آخر : وهو أنه قد ثبت ما يبطل استدلاله منها من النسخ الصريح وتأكيده بالتحريم إلى يوم التيامة وهذا ظاهر فيما ذهبنا إليه .

وجواب آخر: وهو أن ما رويناه من التحريم والتأكيد إلى يوم القيامة متأخر لأنه كان فى زمن الفتح وفى حجة الوداع ولم يكن بعدها من الفزوات ماكانوا يحتاجون فيه ويضطرون إلى ذلك ، وأخبارهم متقدمة لأبها كانت فى حالة ضرورة فى الغزوات وهى قبل الفتح .وحجة الوداع لأنهم لم يحتاجوا

بعدها إلى ماكانوا فيه قبلهما من الغزو والجماد، بل إنقاد الناس إلى الإسلام طوعا وكرها، وإذا ثبت هذا فالآخرمن أمر رسول الله وَيُتَطِيِّنُهُ يقضى به على المتقدم منه.

روى عن جابر أنه قال : كنا نأخذ بالأحداث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد أكد التحريم إلى يوم القيامة .

وجواب آخر: وهو أن أخبارنا زائدة لأن فيها ذكرالتحريم وتأكيده وتأبيده إلى يوم القيامة وأخبارهم ناقصة ، والأخذ بالزائد أولى .

وجواب آخر : هو أن أخبارنا مقيدة بزمان وأخبارهم مطلفة فكمان الأخذ بالمقيد الذي ينيد النسخ أولى .

وجواب آخر : وهو أن أخبارنا ناقلة عن الأصل الذى كان فى الجاهلية وبمض الإسلام وأخبارهم متبقية على الأصل فكان الناقل أولى كما قلنا فى نظائر ذلك .

وجواب آخر : وهو أن بعض أخبارنا عمل الصحابة والأئمة الراشدين ، وليس كذلك أخبارهم ، وما وافقه عمل الصحابة كان أولى لأنهم أعرف بالتأويل والأحكام ، فكانت أخبارنا أولى .

وجواب آخر : وهو أنه لو لم يحصل لأخبارنا الترجيح كاذكرنا لكان المصير إليها والأخذ بها أولى ، لأنها حاظرة وأخبارهم مبيحة . وإذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر على الإباحة ، كا لو اختلطت أخته بأجنبية أوشاة مذكاة بميتة ، ونحو ذلك .

وجواب آخر : وهو أن الأخذ بأخبارنا أقرب إلى السلامة وأبعد من الحظر وارتكاب الفاحشة ، وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زنا وبغياً وسفاحاً ، والورع والعقل والدين تشهد له لمخالفته ما ذهبوا إليه من نكاح المتعة لسائر الأصول التي بيناها . فكان الأخذ بأخبارنا لجميع هذه الوجوه أولى .

وجواب آخر : وهو أن أخبارنا نقل فيها لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباشرة التحريم بنفسه وإفاضة ذلك إفاضة شائعة عامة على رءوس الأشهاد ومجمع الموسم ناصبا فقه لإعلام الناس أمور ديمهم مودعا لهم ، وليس كذلك أخبارهم ، فكانت أخبارنا أولى بالأخذ وبالرجوع إليها منها .

وجواب آخر : وهو أن أخبارنا بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبارهم عن مناولة ولفظ بغير واسطة أولى .

وجواب آخر : وهو أن ما أبيح في صدر الإسلام وقد حرمه بعد ذلك وجب الحكم بصحة تحريمه كالخمر .

#### فصل

7A — واحتج المخالف بما أنبأ الشيخ أبو الفنائم محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الفراء المقرى البصرى رضى الله عنه قال أنبأ أبو العباس أحمد بن الحسن الرازى قال أنبأ أبو أحمد بن محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودى قال ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال مسلم بن الحجاج القشيرى الحافظ قال وحد ثنا الحسن الحلواني قال ثنا عبد الرزاق قال أنبأ ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئنا دفي منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما.

وأنبأ أبو الغنائم قال أنبأ أحد بن محمد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ ابن جريج قال أخبر بى أبو الزبير قال ممعت جابر بن عبد الله يقول: كنا ستمتم بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلموأ بي بكر حتى مهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

والجواب: أن جابر بن عبد الله يجوز أن يكون خفى عليه النسخ فعمل على ما كان فى أول الإسلام ثم علم النسخ والتحريم من جهة عمر بن الخطاب فرجع إلى ذلك وامتنع من إجازتها . \*

أخبرنا أبو القاسم الخضر بن على الفارق قال أنبا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن يزيد البصرى قال أنبا أبو بكر محمد بن داود الكرجى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم

عن أبى نضرة عن جابر قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى متعة الحج ومتعة النساء، فلما كان عمر رضى الله عنه نهى عنهما يعنى فلم نفعله بعده .

الرازى قال ثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سنيان قال الرازى قال ثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سنيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا حامد بن عمر البكراوى قال أنبأنا عبد الواحد يعنى ابن زياد عن عاصم عن أبى نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في الميمتين فقال جابر: فعلناها معرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عدر فلم نعد لهما.

وجواب آخر : وهو أن رواية من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم النبى عنها وتحريمها إلى يوم التيامة أولى بالتقديم من فعل جابر بن عبد الله على ماتقدم بيانه .

#### فصل

٧٠ – واحتج المخالف بما روى عن عدر رضى الله عنه أنه قال: متعتان كانتاعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناأ بهى عنهماوأ عاقب عليهما ، متعة النكاح ومتعة الحج. فأخبر عمر أنها كانت مباحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنما نهى عنها هو. وماثبت بتول النبى صلى الله عليه وسلم لم ينسخ بتول الصحابى ولا يجوز أن يقبل منه تحريم ما كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و الجواب: أن هذا غلط قبيح لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع علمه وزهده لا يجوز أن يقول ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحرمه وأعاقب عليه ، وقد ثبت عنه في أخبار كثيرة أنه يقفو فيهاأثررسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب البينة على مايدعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاقب من خالف شيئا من سنته ويأمر بالمواظبة عليها والأخذمها والمنع من تعديها ومجاوزتها. ولورام تحريم ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقره الصحابة عليه . ولم يقبلو. منه، ولاعترضوا عليه فيه كما اعترضوا فيما هو أيسر من ذلك وأخف فبطل هذا الدليل. وإنما أراد عمر رضي الله عنه بذلك أنها كانت مباحة في أول الإسلام فنسخت الإباحة وحرمت من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم بيانه . فمعنى قوله « إن من استحلها وفعلها بعد ماحر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخها هاقبته على ذلك » وهذا واضح لالبس فيه ولأن الذي أوجب ذلك من عمر أنه لاخلاف أن متمة الحج منسوخة وإنما أبيحت للركب الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلث السنة ، فإنه أمرهم بالإحرام بالحج ثم أمرهم بنسخه إلى العمرة.

وهذا لا يجوز ان بعدهم بالإجماع. فعساه أن يكون بلغه أن إنسانا فعل ذلك أو هم بفعله . وأما متعة النساء فإنه قد ثبت أن رجلا فعل ذلك ولم يعلم بالنسخ فلذلك زجر عمر عنها لما يكون له من النظر من أمور الدين . فإن قال : فعلى هذا يجب أن تكون متعة الحج منسوخة وهي مباحة وقد نزل مها القرآن ويدل على صحة هذا وأنه أراد ماقلناه ماحدثنا الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم .

٧١ — قال حدثنا أبو أحمد الفرضى قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهاول قال حدثنا جدى قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن عمر رضى الله عنه أنه ذكر المتعة وهو على المنبر فقال: إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ماشاء وإن الله قد قبض نبيه فأتموا الحج والعمرة إلى البيت وأحصنوا فروج النساء قال الله تعالى: « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى » وقد أخر عر أنه ينهى عنها ويعاقب عليها .

فالجواب: أن عمر رصى الله عنه لم يرد المنع من المتعة التى ورد بها القرآن وهو التدبيع بالعمرة إلى الحج و إنما أراد فسخ الحج فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم بالحج ويحرموا بالعمرة . وإنما فعل بهم النبى صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم كانوا يستعظمون فعل العمرة في أشهر الحج. ويقولون: « إذا عفا الوبر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر » فأمرهم أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة لتأكيد البيان وإظهار الإباحة ولم يكن ذلك إلا في تلك السنة . ثم نسخ ذلك وحرمه به نسخت متعة النكاح فأراد بنهيه وعقوبته هذه المتعة ، دون المتعة المباحة من العمرة إلى الحج م

٧٧ — والذى يدل على صحة ذلك ما أخبرنا أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوى قال أنبأنا أبو سهيد أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو سهيد أحمد بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد قال أخبرنى ربيعة بن أبى عبد الرحمن (١) عن الحارث بن بلال ابن العارث عن أبيه قال قلت يارسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال: « لـكم خاصة».

وأنبانا أبو الحسن محمد بن عوف قال أنبا أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي قال أنبا ابن أبي حاتم بالرى قال حدثنا إدريس بن حاتم الأحنف الواسطى أنه سمع محمد بن الحسن يعنى الواسطى عن مالك بن مغول عن عبد الوحمن الأسود عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن أبي ذر الغفارى قال إنما كانت متعة الحج لنا رخصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة .

٧٣ - وحدثنا الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم من أيوب قال أنبأ أبو حامد قال أنبأ أبو العسن الدارقطني قال حدثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين قال حدثنا على بن مسلم قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبى ذر قال: لم تكن متعة المحتج لأحد أن يهل بحج ثم يفسخها بعمرة إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فثبت بهذا أنه أنكر وأوعد بالعقوبة لن ارتكب مانهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من متعة النساء ومتعة الحج ، وعرفت الصحابة صحة

<sup>. (</sup>١) « وهذا الحديث ضعيف » •

ذلك فتا بعوه عليه وامتنعوا منه ولم يردوا عليه قوله ولاعارضوه لصحته . فكان ذلك دليلا لنا في المسألة . وعلى أنه ليس في قول عمر رضى الله عنه أكثر من أن ذلك كان مباحاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الإسلام ثم نسخ فيا بعد ، وقد تقدم بيان ذلك فلم تكن لهم فيه حجة.

#### فصل

واحتج المخالف بما روى عن ابن عباس أنه كان يبيح المتعة وأنه قرآ « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » وهذا يدل على إباحة ذلك وجوازه . أخبر في أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى فيا كتب إلى قال أنبأ عبد الله ابن أحمد بن حويه السرخسى قال أنبأنا إبراهيم بن خزيمة الشاشى قال حدثنا عبد بن حيد بن نصر القرشى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إإسرائيل عن ابن إسحاق عن عير بن قمقم عن ابن عباس أنه كان يقرؤها هذا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » وأخبر في الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم بن أبوب قال أنبأ أبو أحمد عبد الله بن محمد الفرضى ، قال أنبأنا عمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب الواسطى قال أنبأنا عباس أنه عبد الوهاب بن عطا الخفاف قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: يرحم الله عرلولا أنه نهى عن المتعة مازني مسلم. قال يقال إنه كان يرى وهو بمكة إباحة المتعة وجواز بيع الدينارين بالدينار نساء . فلما رجع إلى البصرة رجع عن المتعة وأقام على الصرف.

والجواب أنه رجع عن إباحة المتعة حين أنكر عليه أمير المؤمنين على ابن أبى طالب وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم . ورووا له التحريم فيها والنسخ ، وكذلك رجع عن الصرف أيضا حين روى له أبو سفيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك ولا يمتنع أن يفتى الإمام والعالم بما يؤدى اجتهاده إليه ثم يرجع عنه لوضوح علته ، وبيان صحته وبطلان الأول و نسخه .

٧٤ \_ أنبأ على بن موسى قال أنبأنا محمد قال أنبأ محمد قال أنبأ محمد بن.

إسماعيلي البخارى قال حدثنا مسددكال حدثنا يحيى عنى عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهرى عن البهما أن علياً رسى الله عنه قبل له إن ابن عباس لا يرى تعمة النساء بأسا فقال: إن رسول الم عليه وسلم بهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحر الإنسية.

وأنبا أبو القاسم الخضر بن على الفارق قال أنبا أبو الفلام محمد بن الراهيم بن البصرى قال أنبا كا عبيد الله بن الحسين بن عبد الرحن الفاضى بأسطا كية قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه حدثه محيى بن أبوب عن ابن شهاب عن عبد الله وحسن ابني محمد بن على بن أبي طالب عن أبيهما محمد أنه حدثهما أن على بن أبي طالب بلغه أن عبد الله بن عباس يرخص في المتعة بالنساء، فقال له : دع هذا عنك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها وعن لحوم الحر الإنسية يوم خيبر .

وأنبا أبو الفتح عاصم بن محمد بن أبى مسلم الدينورى قراءة عليه ببيت المقدس قال أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المرى بدمشق قال أنبأنا أبو عمر بن فضالة قراءة عليه سنة إحدى وستين وثلاثمائة قال حدثنا الحسن بن الفرج الفرسى قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهرى عن الحسن وعبد الله بن محمد بن على بن الحنفية عن أبيها أن على بن أبى طالب رضى الله عنه مر على بن عباس وهو يفتى فى متعة أبيها أن على بن أبى طالب رضى الله عنه مر على بن عباس وهو يفتى فى متعة النساء فقال له إنك امرؤ تائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحر الأهلية .

ولا والنا أبو الحسن على بن طاهر القرشى الصوفى قال أنبأ نا أبو الحسن أحد بن إبراهيم بن فراس قال أنبا أبو عبيد الله مجمد بن الربيع الجيزى قال أنبأ نا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبر لى عمر بن مجمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن شهاب قال أخبر فى سالم بن عبدالله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة ؟ فقال حرام. فقال إن فلانا يقول فيها. فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين .

وأنبأنا أبو الننائم محمد بن محمد المقرى البصرى قال أنبأ أبو العباس أحد بن الحسن الرازى قال أنبا أبو أحد محد بن عيسى بن عرويه الجلودى قال حدثنا أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن التحجاج قال حدثنا حرملة بن يحبى قال أنبا ابن وهب قال أخبرنى يواس قال ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكه فقال إِن ناساً أَعَى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتِون بالمتعة يعرض برجِل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلم الأرجِمنك بأحجارك . قال أن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر ين سَيْفُ الله أَهِ له بينما هو جالس عند رجل جَاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا قال ماهى والله بحرام، لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، قال ١٩ بن أبي عمرة: كانترخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدمولحمُ الخنزير، ثم أحكم الله تعالى الدين ونهى عنها . قلت:وهذا يدل على أن ابن عباس استدام ما كان مباحا في أول الإسلام ولم يبلغه النسخ والتُّحرُّثُمُ فَامَا بَلْغَهُ ذَلَكَ رَجِعُ عَنْهُ .

أخرى أبو الحسن على بن أحدبن محمد بن العداد قراءة عليه قال أخرى أبو على الحسن بن حفص البهراني فيا أجاز لى قال أنبأنا أبو على زاهر بن أحمد بن أبى بكر قال حدثنا أبو لبيد محمد بن إدريس السرخسي قال حدثنا سويد قال حدثنا يحيى عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قيل له إن الناس قد أكثروا في المتعة حتى قال الشاعر:

مُأْقُول وقد طال الثواء بنا الماساح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في طفلة الاطراف آنسة الكون مثواك حتى مصدر الناس

نفرج يوم عرفة فقال: أيها الناس إيها لاتحل إلا لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخبزير وهذا ظاهر فيما قلناه ، وفيه كفاية من الأدلة عما سواه لمن وفقه الله فاتبع الحق وخالف هواه .

وجواب آخر: وهو أن ابن عباس لولم يرجع عن إباحة المتمة فقد ثبت نسخ إباحتما وتحريمه إلى يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ماتقدم في بابه وهذا يوجب ترك قول كل أحد خالفه .

وجواب آخر: وهو أن عبد الله بن عباس إذا قال هى حلال وقال عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن عمر وابن الزبير: هى حرام وأنكر على ابن عباس بما تقدم بيانه فكيف تركت هذه الطائفة قول على بن أبى طالب مع الرواية عن النبى صلى الله عايه وسلم فى نسخها وتمسكت بقول عبد الله ؟

وأنبأني أبو الحسن حدثنا أبو عبد الله الدمشقى قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن رزيق البغدادى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن عر قال: حدثنى ليث بن عبدالله ، وكان جليساً لإدريس عن الحكم بن عبدة عن أبان بن أبي عياش عن الجوزاء أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوما . ثم قال: إلى كنت أقول

لَمْ فَى الْعِمَةُ مَا قَدَّ عَلَمَ ، وإن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى تقويمى وإلى رأيت رأياً ، وقد رجعت عن ذلك الرأى . وهذا يدل على أنه رأى رآه ، واجتهاد اجتهدفيه ، والرأى يخطى ويصيب . فلما تبين له اعلماً فيه رجع عنه كايفعل سائر الجتهدين إذا تغير اجتهادهم بالنص المخالف له.

وقد بلغنى عن بعض المخالفين فى نكاح المتعة أنه احتج بما روى أن عبدالله بن الزبير لما أنكر نكاح المتعة قال له رجل وعرض له أن أمه أسماء بفت أبى بكر الصديق ذات النطاقين تزوجت متعة ، وجعل ذلك دليلا له . قلمت : وهذا أضعف ناصر وأهوى دليل ، وأدل على ضعف المستدل به، وقلة علمه بأحكام الشريعة ، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيرة أصحابه علمه بأحكام الشريعة ، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيرة أصحابه عين ترك الظواهر الصحاح من ذلك ، وعدل إلى ما نفع له فيه ، وذلك أن أصحاب السيرة والتواريخ نقلوا أن الزبير تزوج أسماء بكراً ثم مات عنها ، ولم تتزوج غيره .

وماذكره المخالف لا أصل له ، ولم يعرف فى كتاب أحد من أ تمة الحديث وأصحاب التصانيف وحافظى الصحاح . والذى يدل على صحة ذلك أن الحجاج لما حصر عبدالله بن الزبير بمكة كان أصحابه يعيرون عبدالله فيقولون : يا ابن ذات النطاقين . فذكر ذلك لأمه أسماء فقالت : وتلك شكاة زائل عنك عارها . وأخبرته إنها سميت بذات النطاقين لأنهم لما صنعوا سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر هو وأبو بكر لم يحضرهم ما يشدون يه السفرة فأمرها أبو بكر أن تشق نطاقها ثنتين وربطت السفرة بإحداها والسقاء بالآخر .

فلو كان هذا الذى ادعاه المخالف صحيحاً لم بجد الحجاج وأصحابه مع مخالفتهم في جواز المتمع ، واعتقادهم لبطلانها . عيبا لعبد الله بن الزبير مثل أن يعيروه بأن أمه تزوجب متمة ، وذلك لا بجوز عندنا ولا عندك .

فهذا عيب فيك ، وكان هذا أبلغ من ذكر النطاقين الذي هو مدح له وهم يعرفون ذلك فلما لم يذكروا ذلك دل على أنه لا أصل له ، وعلى أنه لو أورده المخالف في كتاب وإسناد ولا يقدر عليه أبداً صحيحاً أبداً فإنا ننظر في إسناده ونبين بطلانه إن قدر عليه بضعف ناقليه ، وفساد طرقه لأنه ليس كل مانقل وما روى يجب المصير إليه والحكم بصحته حتى ينظر ويكشف أمره ، وعلى أنه لو صح ذلك لكان ما قدمناه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه وصحة نسخه ، وإجماع الصحابة على بطلانه ، ورجوع ابن عباس الذي اعتمدوا عليه في هذه المسألة واعترافه بأنه حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير، وإنه إنما أبيح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة خاصة ثم نسخ بعد ذلك ، ولاسيا أن أمير المؤمنين على بن أبي طالبرضي الله عنه أشد الصحابة في تحريم ذلك ، والزجر عنه والتغليظ والتا أنيب فيه . فسكان ذلك كله أولى بالرجوع إليه من الشبهة التي ذكرها .

## باب ذكر ما احتج به من نصر قولهم من القياس وإن كانوا لا يقولون بالتياس

قال ، ولأنه عقد على منفعة فجاز أن يصح إلى مدة معلومة كالإجارة .

والجواب: أن المعنى فى الإجارة أنه عقد لا يصح مطلقاً ، ولابد فيه من التأقيت بالمدة أو بالعمل بدايل أنه قال: أجرتك هذه الدار بعشرة ، ولم بذكر المدة أو ذكر مدة مجهولة فإنها تبطل ، فلذلك كان التأقيت شرطاً فيها ، وليس كذلك النكاح لأنه يصح مطلقا . فلذلك بطل بالتأقيت كالبيع .

ألا ترى أنه لما كان البيع يصبح مطلقا ، فإذا ذكر التأقيت فيه ، ولم يصبح الا مطلقا فكذلك همنا .

وجواب آخر: وهو أن النكاح إذا عقد مطلقاً صح، فإذا عقد مقيداً بطل، وليس كذلك الإجارة لأنها إذا عقدت مطلقة بطلت فلذلك إذا عقدت مقيدة صحت فدل ذهك على الفرق بينهما. in the second of the second

واحتجوا بأن نكاح المتعة ثبت بالإجماع، وماثبت بالإجماع لم يجز رفعه بأخبار الآحاد .

والجواب: أنه لم تثبت بالإجماع ، وإنما ثبت بما طريقه النقل لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إجماع ، وإنما الإجماع هو ما اجتهدوا فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداهم اجتهادهم إلى أمر فحكموا به واتفقوا عليه من غير أن يكون في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان كذلك فما طريقه النقل يجوز نسخه بخبر الواحد .

ألا ترى أن الخركانت مباحة فى ابتداء الإسلام، فلما حرمت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فلماسمعوا النداء كسروا أوانيهم، وأراقوا مامعهم من الخر؟ والنداء إنما هو خبر واحد.

وعلى أن كل من نقل إباحة المتعة نقل تحريمها أيضاً ،وحصلت رواية التحريم عن غير من نقل الإباحة زيادة عليهم، فإن كانت إباحتها بنقل من نقل من حيث الإجماع ، فتحريمها أيضاً من حيث الإجماع لأن ما ثبت به الإباحة ثبت به التحريم. وإن كانت من حيث النقل فهو ما قلناه ، وإذا كان كذلك ثبت تحريمها من جميع هذه الوجوه ، ولم يستحلها بعد ما تقدم بيانه إلا جاهل أو معاند عرف الحق فعانده.

وأيهما كان فمذموم فى الشريعة ماوم على ارتكابه . والرجوع إلى الحق أولى من التمادى فى الباطل، ومراعاة الشريعة أولى من تقليد الناس، والرجوع إلى السواد الأعظم أولى من الانفراد والشذوذ . والله ولى التوفيق ، وإليه ترغب فى العفو والففران ، وحسن الماقبة فى جميع الأمور ، وهو حسبناونعم الوكيل ، والحد لله ربالمالمين ، وصلواته على محد النبي وآله وسلامه كثيراً . . هـ

and the second of the second o

The second of th

## بسياسالهنارهم

## تخريج أحاديث كااب المتعة

۱ - أخرجه مالك فى موطقه مع الزرقانى ج ٣ ص ١٠٧ ، والبيخارى فى المغازى عن ابن أبى شيبة وابن نمير المغازى عن ابن أبى شيبة وابن نمير وأبى الطاهر وحرملة ج ٤ ص ١٣٤ .

٣ - أخرجه مسلم بروایتین عن علی بلفظ إنك رجل تائه ج ٤ مس ١٣٤ ،
 وأخرجه البیهتی بنامه فی السنن الكبری ج ٧ ص ٢٠٧ .

إن الأحاديث من رقم ٧ إلى ١٧ (من السابع إلى السابع عشر ) قد تقدم الكلام عنما وكررها المؤلف لإفادة العزة أو الشهرة.

١٩ ـ أخرجة مسلم ص ١٣٣ ج ٤.

٢٠ ـ أخرجه أبو داود ج١ الأول ص ٢٨٣ في سننه ورواه الإنمام أسعد،
 كا في النيل ج ٢٠هن ١٤٣ .

٣٠ - أخرجه أبو حنيفة في محنده كا في الجواهر المنيفة في أحاديث ألى حنيفة في 105 :

۲۹ ـ هو الذي قبله . ويتقوى بشواهده الكثيرة الني قبله و بعده . راجيم عامم المسانيد فلخوارزي ج ٢ ص ١٠٩ .

٣٠ ـ أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله

ابن عمر، وفى سننه عن جابر جبرون بن واقد الإفريقى. قال الذهبى: متهم فإنه روى بقلة حيائه عن سفيان عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا ، فذكر هذا الحديث ، وقال الذهبى . موضوع هكذا فى ج٤ ص ١٤٥ .

وفى مسند عبدالله بن عمر محمد بن عبد الرحن بن البيلمانى قال: قال فيه ابن حبان حدث عن أبيه نسخة شبيهة بمثنى حديث كلها موضوعة . وأبو عبد الرحن لينه أبو حاتم . وقال الدارقطنى: ضعيف لا تقوم به حجة .

۲۱ – أخرجه الدارقطنى فى سنه وفى إسناده ابن لهيمة وفيه مقال مشهور، لأنه اختلط فى آخر عمره لما احترقت كتبه ، وفيه أيضاً عبد الله بن عطا مولى الزبير. قال يحيى بن معين: ليس بشىء . ج ٤ ص ١٤٥ .

٣٧ - تقدم الكلام عليه عند حديث ابن عمر الذي قبله .

۳۳ ـ أخرجه الدارقطنى عن على وأبى هريرة وأخرجه إسحاق بن راهو به وابن حبان من طريق كلاها عن أبى هريرة ج ٣ ص ٢٥٩ من السنن ، وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية إسناده حسن ، وقال صاحب المذى فى التعايق على الدارقطنى : قال ابن قطان فى كتابه (بيان الوهم والإيهام الواقعين فى كتاب الأحكام للإشبيلى) إسناد حديث أبى هريرة حسن وليس فيه من ينظر فى أمره الأ أحد بن الأزهر بن منيع النيسابورى . قال النسائى لا بأس به . وقال صالح ابن محمد وأبو حاتم صدوق .

۳۵ ـ تقدم الكلام عليه آنفا عند حديث على بن أبى طالب الذي قبله .
۳۵ ـ أخرجه مسلم ج ٤ ص ١٣٢ ، وأخرجه الطحاوى في معامى الآثار ج ٢ ص ١٥٠ .

٣٦ \_ أخرجه مسلم ج ٤ ص ١٣٢ . ( والمنطقطة ) على وزن السفرجلة بمعنى المعيطاء ، وهي المرأة الطويلة العنق ، ( القاموس والنهاية ) .

۳۷ \_ أخرجه البخارى فى صحيحه ج ٩ مع الفتح ص ١٤١ ـ ١٤٢ . ٣٨ \_ ٣٨ \_ تقدم الكلام عنه فى الحديث رقم (٣٥) .

٣٩ \_ أخرجه مسلم ج٤ ص ١٣١ دون آخره ، وهو قول عمر بن الخطاب. وأخرجه البيهقي بمامه ج٧ ص ٢٠٦ في السنن تم ثم قال البيهقي : ويحن لا نشك في كون المتمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهى عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم ، فكان نهى عمر بن الخطاب عن نكاح المتمة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ، ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنهوو جدنا في رواية عمر رضى الله عنه مادل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ، ليكون أتم لهما فحملنا نهيه على متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لأعلى التحريم ، ثم ذكر من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما إل رجال ينكحون هذه المتمة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ألا و إنى لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته . ثم قال البيهةي : فهذا إن صح يبين أن عمر رضى الله عنه إما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا كلام الشافعي رحمه الله بتمامه في كتاب مختلف الحديث ضمن كتاب الأم ج ٨ ص ٥٣٤ .

وع \_ الخرجه أبو داود في الطبعة المنذية الجزء الأول ص ٢٠٠ ، و أخرجه الهخاري ج ٢ ص ٢٠٠ . ١٥٧ .

21 أخرجه الدارقطنى ج ٣ ص ١٥٥ وواه الحازى من طريق الدارقطنى وقلا غريب من هذا الوجه . وقد روى من طريق يقوى بعضها بعض ، وقد ضعفه ابن القطان فى كتاب الوهم والإيهام . وقال البخارى تعليقاً : وقد بين على رض الله عنه أنه منسوخ وقد أخرجه عبد الرزاق بسند فيه الحجا بن أرطاة والأشعث أنهما سمما أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن على أنه قال : نسخ رمضان كل صوم و نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ المتمة الطلاق والعدة والميراث ... الحديث أخرجه عبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠٥ وكذلك البيهقى ، ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ : هدم المتمة الطلاق والعدة والعدة والميراث ... مكذا فى موارد الظمآن ص ٣٠٥٠

27 ـ أخرجه الإمام أحمد فى المسند وهو فى ترتيب الساعاتى ج ١٦ ص ١٩٣ ، والبيهةى ص ١٩٣ ـ وأخرجه مسلم بدون ذكر عسفان ج ٤ ص ١٩٣ ، والبيهةى بسياقين فى أحدها ذكر عسفان وأنه فى حجة الوداع ، والآخر بسياق مسلم فى غزوة الفتح . وقال البيهقى وذكر حجة الوداع : فيه وهم من عبد العزيز بن عبد العزبز فرواية الجهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن عمر بن عبد العزبز فرواية الجهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح ج ٧ ص ٢٠٤-٢٠٤ .

٤٣ ـ تقدم الحديث عنه آنفا في الذي قبله .

٤٤ - تقدم الحديث عنه آنفا في الحديث رقم (٤٧) .

٤٥ \_ أخرجه مسلم ج ٤ ص ١٣١ و كذلك البيهقي ع ٧ ص ٣٠٤ ،
 والدارقطني ج ٣ص ٢٥٨ .

٤٦ - أخرجه عبد الرؤاق ج ٧ ص ٥٠٠ في مصنفه ، وأيضاً أخرجه سميد ابن منصور في سننه ج ٧ ص ٢٠٨ من مرسل الحسن البميري .

22 \_ أخرجه بهذا الله الذارقطني في سننه ج ٣ ص ٢٠٨ .

٤٨ \_ قال العافظ في الفتح أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ ، وفيه أبق لهيمة ، وقد اختلط لما احترقت كتبه، ولكن معناه يدل عليه عديث البخارى الذي بعده ج ٩ من الفتح ص ١٤٠ .

٤٩ \_ أخرجه البخاري م ٩ ص ١٣٧ \_ ١٤٠ .

• • \_ أخرجه الحازم في الاعتبار من طريق الخطابي ص ١٧٩ •

١٥ \_ أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ في سننه ج ٧ ص ٧٤٧ ، وأخرج مسلم أيضاً معناه ج ٤ ص ٤٦ ، وأخرج مسلم أيضاً معناه ج ٤ ص ٤٦ - ٧٤ .

٥٧ \_ أخرجه مسلم من حديث أبى ذر؟ ج ٤ ص ٤٦ \_ ٧٤ بممناه بألفاظ مختلفة ومعناها واحد .

٣٥ \_ تقدم الحديث عنه في الحديث رقم ٢٦، وأخرجه البيهقي بسند
 ليس فيه أبو حنيفة بهذا المغي ج٧ ص ٢٠٢.

اخرجه عبد الرزاق ج ٧ص ٥٠٧ ، وأخرجه أيضا عبد الرزاق
 بسند آخر عن إسمافيل بن أمية عن رجل .

٥٠- أخرجه البيهقي في السنن عن نافع عن ابن عمر بممناه ج ٧ ص ٧٠٧٠
 ٧٠- أخرجه مالك في موطئه ج ٣ ص ١٥٤ .

٥٨ \_ أخوجه ابن أبى شيبة فى مصنفه . مختصراً عن سعيد بن المسبب عن عمر ج ٤ ص ٢٩٣ .

وه \_ وأخرجه ابن ماجه حدثنا محمد بن خلف العسقلانى . ثنا الفريابى عن أبان بن أبى حازم عن أبى بكر بن حفص عن ابن عمر قال : لما ولى عمر

أبن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا فى المعمة ثلاثا ثم حرمها. والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلارجمته بالحجارة، إلا أن يأتى بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها . وفى إسناده أبو بكر بن حفص اسمه إلى عايل الإبائى ، وثمته ابن حنبل وابن معين ، والعجلى وابن عمير وغيرهم ج ١ ص ٣٣١ طبعة عبد الباق.

وأخرجه ابن عساكر وتمام هكذا في كنز العال ج ٨ ص ٣٩٣ مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن . وزاد « ص» يعنى سعيد بن منصور في سننه ، ولكن لم أجده في باب النكاح من النسخة الموجودة لدينا . وأظن أنه في الأجزاء المفةودة في أبواب الحج والله اعلم .

٣٠ ـ متفق عليه أخرجه البخارى ج١٣ ص٢٥١ من الفتح .

٦٤ - متفق عليه . أخرجه البخاري ج١ ص١٢٦ كذلك أخرجه غيرهما .

۱ البيهةى بهذا السند وبهذا اللفظ وأصله فى البيخارى ومسلم ا ه
 ح س ۲۰۱ من السنن الكبرى .

٧٧ حديث بلال بن العارث أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى ، وقال الدارقطنى تفرد به ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه ، وتفرد عبد العزيز الدراوردى عنه . وبلال بن الحارث شبه الجهول. وقد قال الإمام أحمد فى حديث بلال هذا أنه لا يثبت اهم من عون المعبود على أبى داود ج ٢ ص ٩٩ الطبعة الهندية .

cht stant a tan on

٧٧ \_ تقدم .

٧٤ - تقدم .

٧٠ - تقدم أيضاً .